



تفافة وعلوم إنسانية لكل الشعب

للمربطا فدوالطباعة والنشير

رئيس بحاس الإدارة حقيمال الدين ركى



مَدِينَ عَمَا المَاهِمَ من ما مَا المالعروبة والاسلام النابض. تتبوا مكانلها التاريخية والحضارية .. في عيالمالقيد المنابق والنقافة والنشيد المالقيد المالقيد النقافة والنشيد ال





الأدارة: ٢٠ شائ قصبرالميني ـ بالقهاهي من المعامع تندا ١١ ١٥٥٣/-٢٥٥٢/-٢٠٥٥ من ١١٥١٠ تنكس دولي ١١٥٢١ و٢٠٠٠ من ١١٥١٦ وتم برميدي ١١٥١٦

# والمرابات:

الكورم ورم اشريف أستاذ التفسير بالدلابات العليا بكلنية الدلابات الاسلابية بكلنية الدلابات الاسلابية والقربية جامعة الأزهر 1141-1191

الفسلاف للفنسان:

نبيل محمد فرغلى



| A THE PARTY OF THE |                                                                  | and the state of t |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Managadi kangang dan pang atau atau atau atau atau atau atau ata | تقافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | اعارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | لمسلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | مؤسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | للصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | والطيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                  | النت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

رئيس قطاع النشر سعاد قنديل

يس في السّما الله المستحدة ال

# والماع العالى ال

فى حياة الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - ظواهر آلهية أو جدها المولى . . جل جلاله ، ليختبر بها القلوب ، ويمحص بها الافئدة ، ويصهر بها ايمان المؤمن ، فيزداد ايمانا ، ويكشف بها من كان واهى الايمان واهن العقيدة ، فيبعده عن شريعته السمحة ورحمته الرحيمة .

والاسراء والمعسراج ظاهسرتان آلهيتان ، وقعتا والمجتمع الاسلامى وليد ، والعقل العربى لم يصقل بالعارف ، ولم تهيئه المخترعات العلمية لأن يؤمن بهذه الظواهر ايمانا لا يتطرق اليه ريب .

لذلك ارتاب بعض من أسلم عندما سمع حديث الاسراء والمعسراج ٠٠ وصلباً وارتد الى وثنيته ووأد صيحات الايمان في أعماقه ٠٠ وآمن بصوت العقل عقله العاجز القاصر الذي استبعد حدوث الاسراء والعسراج ٠

ان الاسراء والمعراج معجزة الهية لا توضيع تحت المجهر العقلي .

وليس للعقل مجال في الحكم على الاسراء والمعراج ، لأنهما من عالم الغيب الذي لا تدركه الحواس ، وليس للعقل الا التسليم والتصديق بما ورد عنهما من

نصوص قرآنية ونبوية . . وليس له أن يسأل عن امكان ذلك ، أو كيفيته ، لأن ذلك ليس في طاقة العقلل أن يفهمه ، لأنه من عالم الغيب ، وعالم الغيب عالم منيع لا يدخل تحت دائرة الادراك العقلى .

ولو رجعنا مع العقل الى الوراء ١٠ الى الماضى وقبل أن تكتشف المخترعات والمبتكرات وحدثنا العقل اتئذ عن هذه المكتشفات والابتكارات التى ننعم بها الآن ، وقلنا له إن هناك المذياع والتليفون والتليفزيون وغزو الفضاء والوصول الى القمر وأخبرناه بأن هناك قوة كهربية تضىء ١٠ وتنير بلمسة واحدة ، وتقوض وتميت بلمسة وتدير آلات ومعامل ومصانع ١٠ ولا نعرف سرها ١٠ لو حدثنا العقل يومئذ بذلك لنظر العقل الينا نظرة شك وارتياب ، ولا تهمنا العقل بقلة العقل ورمانا بالجنون أو الجموح ، أو الاغسراق فى الخيال ٠

وفى عالمنا اليوم واقع نعيشه ونحياه هو هذه المبتكرات والمستحدثات التى كشفها لنا العلم وكل آونة تجد سيظهر جديد مادام ركب العلم بجد فى سيره وستتوالى الآيات مصداقا لقول الحق سبحانه:

المناويهم آياتنا في الآفاق وفي النفسسهم حنى ينبين الهم أنه الحق ) .

والاسراء والمعسراج آيتان الهيتان نؤمن بهما في حتى . . وصدق ويقين .

دكتور محمود بن الشريف

أحداث وأعاصير موت للإشراء والمعراع

في مطلع المدعوة المحمدية \_ على صاحبها أفضال الصلاة والسلام \_ لم تكن أرض العقيدة في مكة ممهدة للدعوة ، بل كانت أرضا صلبة حرونا لا تقبل ماء ولا تنبت كلا ، لفظت البدور ونبذت الجذور ، ومنعت الايمان أن يستقر ويذدهر في الأعماق ، وسكرت الابصار ، وصمت الآذان عن سماع دعوة الداعى الى الله والى الاسلام دين الله ، ان الدين عند الله الاسلام

وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَنَّىٰ نَفْ جُرَلَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ الْوَتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِن نَجْعِلِ وَعِنْسٍ فَنُفَجِراً الْأَنْهَلَ الْفَيْرَ فَلْكَ جَنَّةٌ مِن نَجْعِلِ وَعِنْسٍ فَنُفَجِراً الْأَنْهَلَ مَن الْفَيْحِراً الْأَنْهَلَ مِن الْفَيْحِرا اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وناهض المشركون الدعوة المحمدية بكل قواهم وانطلقوا من نطاق الجحود والانكار اللسانى الى مجال التطاول والاستهزاء والابذاء والاعتداء على الدعوة وعلى الداعية وعلى من آمن بهما ، وما آلمن الا قليل .

ولم تلن للرسول قناة ولم يهن له عزم - وصبر وصابر وقال لعمه قولته المشهورة: (والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أنرك هذا الأمر ، ما تركته حتى أهلك دونه) .

وأعداء محمد ، وهم كثر ، من مسركين ، ومنافقين ، ووثنيين ، وأهـل كتاب ودهريين الله بن يقواون أنهى الا ارحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا الا الدهر ، هؤلاء جميعا رأوا دعوة محمد تسرى وتستشرى وتترى كل يوم بمعتنقين وبمؤمنين . . رأى الاعداء . . وسمعوا . . رأوا سحر القرآان في النفوس وأثره وخطره عليهم وسمعوا آيات الله تتلى فتجرف الشرك ، فلم يكن بدعا أن حاول كل منهم أن يصـدوا تيار الكتاب الآلهى . . ورصدوا طاقاتهم وامكاناتهم ليحولوا بادىء الأمر بين الاسماع وبين سماعه . . وأن يعملوا على وأده في مهده وعلى الحيلولة دون هدية ولكن .

# ( يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا أن ينم نوره ولو كره الكافرون) +

وأسقط في أيديهم ، فهم أهل بلاغة ، والقرآن في الذروة من البلاغة ، فلم يستطيعوا أن يطعنوا القرآن في أسلوبه ، وفي تعبيراته، وفي جمال الفظه وجرسه ، فسلموا بالأمر الواقع وكانوا لولبيين ، فأقروا في الظاهر ببلاغة القرآن ، وقرروا أنه بلغ الذروة لأنه كهانة وسحر ، ولأنه خيال وخداع . . لا أنه منزل من السماء ، بل هو شعر يسحر ويبهر ، وأنه من كلام بشر لا من كلام رب البشر .

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ إِنْ هَالْآ إِلَّا سِحَرُّمُّنِبُنْ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ إِنْ هَالْآ إِلَّا سِحَرُّمُّنِبُنْ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَالَا إِلَّهُ ٢٤ )



### Comment Laboratory

وتكتلت القوى مرة أخرى فوضعت مخططا دعائيا قـوامه ألمن التشهير والتجريح ، واطلاق الشائعات والاكاذيب ، ونشر الدعاوى المسمومة والمزاعم حـول القرآن ، وحول من نزل عليه القـرآن صلى الله عليه وسلم .

وبعض العقليات تطامن من هامتها ، وتحنى رأسها ، وتتقبل ما يلقى البها في سرعة ، وفي صدق ، وفي عمق ، وتجمد على ذلك !!

والبعض يتناول الشائعة فيضفى عليها من خياله ما يزيدها حبكة وقوة ، ويزيد على أحداثها وحوادثها من عندياته ، وينفخ فيها من أخيلته وتصوراته ما يضفى عليها ألوانا صارخة وصوراته تجذب الى شباكها وأحابيلها الكثير ،

وعرفت قريش أن سلح الاتهامات الباطلة سريع الأثر فى النفسيات ، وبخاصة تلك النفسيات التى تلغى تفكيرها وتعطل عقولها وتردد ما يلقى اليها ، وأن حرب الشائعات ستكفيها من أن تستل السيف لتشهره فى وجه تلك الدعوة فجندت امكاناتها واستفلت وسائل الاعلام التى كانت بين يديها اذ ذاك ، لواد دعوة محمد فى مهدها والقضاء على مركز الاشعاع الروحى فى مجالها .

وتصدى القرآن لكشف هذه الحملة وتفنيد مزاعمها وترهاتها ، وأبان ركائزها وأسسها التى قامت على اعداد أجهزة لتحريف الآيات المنزلة بتغييرها أو تبديلها ، وأشرف على تلك الاجهزة القبف من اليهود لهم قدرة وبراعة في هذه الناحية .

وقد تعب المشركون في صد تيار القرآآن الجارف ووقف أثره في النفوس فما استطاعوا ، ثم هداهم خيالهم الضبق آلى طريقة ليحولون بها بين القرآن وسامعبه تلك هي : الصخب عند سماع

القرآن واللغوفية ، ولما كان في ذلك استقبال لا يليق بالقرآن قابله الله بتهديد عنيف وايعاد شديد ، اذ يقول:

وَقَالَ أَذِينَ كَفَرُوا لَاسْمَعُوالِهَا القَرَّ انِ وَالْغُوافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَالْنَذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواهَذَا بَاشَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَهُمْ الْمَقَا الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ذَالِكَ جَزَاءُ أَعْدَاء اللّهِ النَّالُ لَهُمْ فِهَا دَارُ الْمُذَلَّذِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِعَالِمِنَا يَجْعَدُونَ ﴿ وَصلت الآياتِ ٢٦ - ٢٨ )



# مان المان ال

ثم ادخاوا في روع العامة أن الرسول لا يكون بشرا ، بل ملكا ينزل من الساماء ، في يمينه المعجزة وفي يساره الكتاب ، واستنكروا قائلين : ألم يجد الله رسولا يرسله الى الناس الا يتيم أبى طالب ؟

وقال القرآن على لسانهم:

مَاهَانَا إِلَايَشَرُّمِ تَلَكُمُ يُرِيدُا أَن يَنْفُصْنَلَ عَلَيْكُو مَاهَانَا إِلَّا يَشَرُّمِ تَلْكُمُ يُرِيدُا أَن يَنْفُصْنَلَ عَلَيْكُو مَا الله عَلَيْكُو مَا الله عَلَيْكُو الله عَلَيْكُو مَا الله عَلَيْكُو الله عَلِي الله عَلَيْكُو اللهُ عَلَيْكُو الله عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَيْكُو الله عَلَيْكُو الله عَلَيْكُو الله عَلَيْكُ

وقال القرآن الرسول:

# قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِثَلَّكُمْ بُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ وَكُورُ عَلَيْ اللَّهُ كُمْ إِلَى اللَّهُ وَحِدُ اللَّهُ وَحِدُ اللَّهُ اللَّهُ كُمْ إِلَى اللَّهُ وَحِدُ اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَحِدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

(سورة الكهف الآية ١١٠)

ويرد القرآن على مزاعم المتقولين في هـ أ المجال بأن الحكمة تقتضى أن يكون الرسول من جنسهم وبشرا مثلهم حتى يسهل الأخذ عنه والتلقى منه ولو سكنت ملائكة الأرض ما أرسل الله اليهم الا ملكا رسولا ، يقول القرآن:

وَمَامَنَعُ النَّاسَ أَن بُوَّمِنُوا إِذْ جَآءَ هُوْ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَتَ اللهُ بَشَرًا رَّسُولُا ۞ قُل لَوْكَانَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَتَ اللهُ بَشَرًا رَّسُولُا ۞ قُل لَوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَتَ بِكُذْ يُمَشُونَ مُطْمَيِنِ بَنَ لَنَز لِنَا عَلَيْهِ مِفِنَ التَمَآءِ مَلَكًا رَسُولًا ۞ رَسُولًا ۞

( سورة الاسراء الآيتان ٩٤ ، ٥٥)

ثم يقول القرآن في أول سبورة يونس:

الرَّ ثِلْكَ ءَايَّكُ ٱلْسُكِتَا الْحَكِيمِ الْحَكَيمِ الْحَالَالُالَ عَلَيْهِ الْمَعْمَا الْحَكِيمِ الْحَكَيمِ الْحَكَيمِ الْحَكَيمِ الْحَالَالُونَ النَّاسُ وَبَيْسُوالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ الْوَرَالنَّاسُ وَبَيْسُوالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ الْمُحْدَّةُ مَا الْكَافِرُونَ إِنَّ هَالْالسَلَحِنُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(سورة يونس الآيتان ١ - ٢)

كما سجلت آيات هذه السورة موقفا بين هؤلاء الذين أرادوا استدراج الرسول عليه الصلاة والسلام ليبدل آية مكان آية فاذا ما أذعن اذاعوا على الملاصنيعه .

وبين محمد الذي أفحمهم وقسدم لهم الدليل الماموس على صدقه وأمانته .

وَإِذَا نُتُكِنَ عَلَيْهِمُ وَايَا نُنَا بَيْنَاتُ قَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَايَا لُنَا بَيْنَاتُ قَلَا اللَّهُ اللَ

( سدورة يونس الآيات من ١٥ ــ ١٧ ) ١٣ واتهموه بأنه شماعر يتيه في أودية الخيال ويهيم في مجال الفن والعبقرية والجن ، والجنون فنون ، كما يقولون ، يقول القرآن:

# وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَ جَنُونَ اِنْ اللَّهِ لَمَ جَنُونَ ال

(سورة القام الآية ١٥)

# وَيَقُولُونَ أَيِنَا لَتَا رِكُواْ عَالِهَ نِنَا لِشَاعِرِ مَجَنُونِ ﴿

( سورة الصافات الآية ٣٦)

ويقص القرآن على لسانهم كل مفترياتهم هذه ثم يرد عليهم

# وَمَاصَاحِبُكُم بِمُجَنُونِ ٣

( سورة التكوير الآية ٢٢)

وأطلقوا الشائعات تقول: ان القرآن من صنع محمد وتقولاته!!

ويتحدث القرآن بحديث حاسم عما يمكن أن يجازى به محمدا
لو افترى أو تقول ( ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخلنا منه
باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ) .
ويمضى القرآن في تبيين خطوط مخطط الاعلماء وخطوط مؤامراتهم وما بيتوه:

### وهكذا ... ما يبيته أعداء الله يبينه وحى الله الأهل الله .

ولم يفت في عضد الوتمرين حينما راوا أن مؤامراتهم ومناوراتهم الإعلامنية لم تحظ بما كانوا يؤملونه فيها من نجاح واكتساح . ففكروا . وقدروا . ودعاهم التفكير الى مزيد من وسائل ففكروا . وسائل تمتاز بالجدة والابتكار وتتميز بالفعالية وسرعة التأثير ، فاتهموا القرآن بأنه أساطير . وزعموا أن عندهم قصصا وأساطير تفوق القرآن أن لم تماثله ، ولجأوا الى النضر ابن الحارث الذي كان يحفظ كتيرا من القصص المختلفة من جراء كثرة تجواله وترحاله ، وجعلوه يتابع محمدا ـ صلى الله عليه وسلم ـ محاولا اجتذاب الناس من مجلس محمد داعيا الناس الى وفي جرأة وتطاول كان يقول : عندى من الاقاصيص مئل ما عند محمد ، وسأنزل مثل ما أنزل الله على محمد .

### والقرآن يكشف موقف هؤلاء ، وينذرهم ، فيقول :

ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضال عن سحيل الله بغير علم ويتخدها هزوا أولئك لهم عداب مهين ، واذا تنلى عليسه آياتنا ولى مستنكبرا كأن لم يسلمها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب ألبم .



### الحصار الاقصادى

وبلغت الشدائد ذروتها في مستهل السنة السابعة من مبعثه صلى الله عليه وسلم حينما اجتمع المشركون وجمعوا أمرهم وتحالفوا على بنى عبد المطلب وبنى هاشم رهط النبى صلى الله عليه وسلم ، وعلى أن يقاطعوهم ، ولا يبايعوهم ، ولا يكلموهم حتى يسلموا اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه ، وكتبوا بذلك صحيفة ضمنوها الا يقبلوا من بنى هاشم صلحا ابدا ولا تأخذهم بهم رافة حتى يسلموهم محمدا لقتله ، وتم هذا الميثاق وعلقت صحيفته في جوف الكعبة .

وبذلك أعلنت قريش حرب التجويع والحصار الاقتصادى والمقاطعة لمحمد وصحبه وقومه وحاصروهم فى (شعب أبى طالب) بمكة ثلاث سنين لقى فيها محمد وصحبه الوانا من العنت والمشقة والجهد والجوع وألحرمان .. وبلغ منهم الجهد مبلغه حتى أكلوا ورق الشجر ، وسلم صراخ أطفالهم من وراء الشعب وهم يتضورون من الجوع وكان أبو جهل له لعنة الله له دائم اليقظة والنشاط لأحكام الحصار حتى يؤدى غايته التى قررتها قريش ، وهي أن يتخلى بنو هاشم وبنو المطلب عن رسول الله صلى الله علبه وسلم فيسلموه اليهم فيقتلوه ، أو يتخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته فيقضى عليها .

وبينما الكفار في عنادهم وموقفهم اللانساني رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا منامية أن الله سبحانه قد سلط الأرضة

(العتة) على صحيفة المقاطعة فأكلت ما فيها الااسم الله عز وجل ومحت كل ما فيها وتركت اسم الله . وقص الرسول صلى الله عليه وسلم رؤياه على عمه (أبي طالب) فصدق عمه رؤياه وأخذ اخوته الى حيث يجتمع الكفار، فقال لهم أن ابن أخى قد أخبرنى ولم يكذبنى قط \_ أن الله قد سلط على صحيفتكم الأرضة فمحت كل ما كان فيها من جور وظلم وقطيعة رحم وبقى فيها اسم (الله) فهلموا الى صحيفتكم فان كان كما قال ابن آخى فانتهوا عن قطيعتنا وتنازلوا عما فيها ، وان كانت كذبا دفعت اليكم ابن أخى فقتلتموه ، قالوا: قبلنا هذا العرض . .

وكانت الصحيفة مختومة بثلاثة أحتام المومند أودعن بالكعبة لم يرها انسان المولم تمسسها يد بشر الفيدأ لأعداء الله أن من المستحيل أن يكون ما قاله الرسسول صوابا ولاحت عليهم علامات الانتصار وهم ذاهبون مع أبى طالب الى الكعبة لرؤية ما وصلت اليه الصحبفة .. ثم نظروا فاذا هى كما قال الرسول صلى الله عليه وسسلم . فسقط فى ايديهم وتولاهم الذهول .. وألغى العهد .. ورجع بنو هاشم وبنو عبد المطلب الى مساكنهم .

وكان خروجهم من الشعب في السينة العاشرة من البعشة الحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم .



# عامادن

وما كادت محنة الحصار تنتهى حتى تلتها محن أخرى ، فقد مات عقب المحنة بأيام عم الرسول صلى الله عليه وسلم أبو طالب ، حامى الرسول وكافله . . ووليه بعد وفاة والده .

وبعده بأيام توفيت خديجة بنت خويلد زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ، ففقد النصير بموت عمه وفقد الأنيس بموت زوجه خديجة .

« لقد كان أبو طالب حصناً حصينا يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع نواحيه ، ويدفع عنه كثيرا من الأذى والضر ، وكانت خديجة سمكنه الذى بأوى اليه ويسمتجير به كلما كربه الهم ، وضاق صدره بما يلقى من عناء القوم فيجد عندها الفرج والراحة والعزاء .

فلما مات أبو طالب وخديجة اجتمعت على رسول الله صلى الله علبه وسلم مصيبتان عظيمتان: فقد النصير، وفقد المجر، فاشتد به الحزن وبلغ منه كل مبلغ، حتى لقد سمى هذا العام عام الحزن ».

نعم ، كان موت أبى طالب مصيبة كبرى ، فقد انكشف بموته ظهر محمد للقوم ، ووجدت قريش منفذا المه ، فنالت منه ما لم تكن تنال في حياة أبى طالب ، وتعرض له سافهاؤها يؤذونه بالسنتهم وأيديهم .

و كذلك كان موت خديجة مصيبة اخرى ، فقد تركت في حياة رسـول الله صلى الله عليه وسـلم فراغاً أحس به احساساً قويا وحزن بسببه حزنا شديدا وغلب عليه الوجد حتى خشى عليه . لقد غدا البيت بموتها خلاء موحشا لا أنبس .. ولا سمير!! أين منه ذلك القلب الكبير الذي كان يشكو اليه فبزيل عنه الآم الشكوي.. ويركن اليه فيواسيه ؟ ٠٠ أين منه ذلك العقل التحصيف الذي كان له وزير صدق في السدة والرخاء ، وعونا يستعين به على البأساء والضراء ؟ ابن منه تلك النفس المخلصة ، التي حملت عنه أنقاله وشاطرته الإمه وآماله ؟ أبن منه خديجة تلك الزوج الوفية التي آمنت به حین کفر الناس ، وصدقته حین کذبه الناس ، وأغنته بمالها ، وآزرته برأيها وعزيمتها ؟ أين منه ذلك النجو الأنيس الذي كان يغمره بالحب والحنان فيمسح عنه أشهدجانه ويمده بالعزم والقوة ، ويعينه على هؤلاء الكفرة القساة . . لقد ذهب هذا كله بذهاب خديجة وأبى طالب . . فكان حريا أن يشستد به الحزن وأن تستبد به الوحدة ٠٠ حتى يجد الله له من همه مخرجا ومن ضيقه فرجا٠٠

وقال صاحب « السيرة النبوية والآثار المحمدية » : لما مات ابو طالب استدت قريش على النبى صلى الله عليه وسلم ، ونالت منه من الأذى ما لم تكن تطمع فيه في حياة أبى طالب ، فدخل صلى الله عليه وسلم يوما بيته والتراب على رأسه فقامت اليه بعض بناته وجعلت تزيله عن رأسه . وتبكى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها « لا تبكى يابنية فان الله مانع آباك » وكان صلى الله عليه وسلم يقول ! « ما نالت منى قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب » .

### ف الطائف

واتجه رسمول الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف عله يجد بين أرجائها صدى لدعوته عندما يجد فيها الأذن الصاغية الواعية، والقلب المتفتح الذى يستجيب الله وللرسول اذا دعاه لما يحييه.

وكانت قبيلة « ثقيف » بالطائف أول من فكر عليه الصلة والسلام في دعوتهم الى الله . . يعرض عليهم دين الحق ويطلب النصر والمنعة فيهم حتى يبلغ رسالة ربه بعد أن تنكرت له قريش ومكث في ارجائها عشرة أيام يدعو الى عبادة الله الواحد الأحد ، فلم يستجب له أحد ، وكرهت ثقيف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وقالت له: اخرج من بلدنا والحق بمن شئت فانا نخاف أن تفتن الناس عن دينهم .

وكما لم تكن نقيف كريمة في استقبال الرسول صلى الله عليه وسللم لم تكن كريمة كذلك في تشليعها اياه ، فقد اغروا به سفهاءهم وسلطوا عليه عبيدهم يطاردونه ويسبونه ويقذفونه بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفنان .

وترك الطائف وهو يشكو اليه ما لاقاه ، رافعاً يديه قائلا: ( اللهم انى اسكو اليك ضعف قوتى وقلة حيلتى ، وهوانى على الناس ، ياارحم الراحمين . . أنت رب المستضعفين وأنت ربى ؛

الى من تكلنى ؟ . . الى بعيد يتجهمنى ؟ أو الى عدو ملكته امرى ؟ ان لم يكن بك غضب على . . فلا أبالى . . ولكن عافيتك أوسع لى . . اعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك ، أو يحل على سخطك ، لا العتبى حنى ترضى ولا حول ولا قوة الا بالله ) .

فلا عجب بعد كل هذه الصـــور من المآسى . . والاحزان أن سميت تلك السـنة العاشرة سنة الآلام والأحزان . .

واستمر الأمر على ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يجاهد ويجالد ويكافح وينافح مع مع دسوله الكريم يواسيه ويسليه ويسبره ويشبه:

( لا تحسن عليهم )، ( وأصمب على ما يقولون ) ( واصب و الله و ما طرب الله ) ( الله عليك وما طرب الله ) ( السب عليهم بمسبط ) ( ان عليك الا البلاغ ) ( درهم في خوضهم يلعبون ) •

والداعية يشق على نفسه ، ويعمق فيها أخاديد من ألم ومرارة ان جابهه التكذيب . . فلا عجب أن انتاب قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم نوبات من حزن وأسى . . من هؤلاء الذين أعرضوا وهو الحريص على هدايتهم . وكان لابد لرسبول الله صلى الله عليه وسلم من أجواء . . وآفاق . . أجواء تبدد الألم وتجدد الطاقة وتندد وآفاق . . تزيل وتذيب همه وما ألم به . وتشرح صدره وتبدد أسطفه وأساه .

وما أن مضت هذه السنة العاشرة بأحمالها والامها ووقبلت السنة الحادية عشرة من مبعثه صلى الله عليه وسلم حتى حدث حادث ارتجت لله الأرض واهتزت له السماء حدث رحلة الأرض ورحلة السماء .. رحلة الاسراء والمعراج .

تلك الرحلة التي حـدها الله زمانا . . ومكانا . . وحـدها هدفا وغاية .

سبحان الذي أسرى بعبده لبلا من المسجد الحرام الى السجد الأقصى الذي باركنا حوله لنربه من آباتنا .

رحلة أرضية من المستجد الحرام بمكة الى المستجد الأقصى بالشسام .

وعقبها مباشرة رحلة سماوية علوية من المسجد الأقصى الى الملأ الأعلى . . الى لقاء الله . وزمان الرحلتين لحظة من لحظات الليل .

### وهدفها (النريه من آياتنا).

وأراه من جلال الملك وعظمة اللكوت . . ودلائل القدرة ، وأراه من جلال الله وعظمة اللكوت . . ودلائل القدرة ، وأسرار العلم والحكمة ما يعجز اللسان عن تبيانه وماتعيا العقول عن ادراكه ،

وهذا تتجلى حكمة الاسراء والمعراج ، فلم تكن معجزة الرسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب ، بل كانت استضافة له في الملأ

الأعلى وتكريما له . . وتسلبة وتسرية عنه ، ليطمئن قلبه وتستنبر بصيرته ويزاد يقينه بهذه الآيات التي رآاها مصلداقا لفول الله ( لنريه من آياتنا ) ولقوله تعلمالي ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) .

ـ رحلة فريدة وحيدة في دنيا البشر ١٠٠ لم تقع لأحد قبله ٠ ولن تقع لأحد بعده ٠٠



فيل بالعالمك

قبيل بدء الرحلة تقول كتب السيرة « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه آات ففرج صدره ، شم غسله بماء ، تم جاء بوعاء ممتلىء حكمة وايمانا فأفرغه في صدره الشريف ثم أطبقه ، وعرج به الى السماء » .

وقد استبعد العقلانيون حادثة شق الصدر هذه.

الا أننا في عصرنا الحديث الحاضر وبعقليته المتطورة وروحه العلمى ، وبواقعه الحضارى ، نؤيد حادثة شق الصدر هذه ، ونؤمن بالأحاديث النبوية الصحيحة التى وردت فيها ، ولا نرى فيها الا نوعا من أنواع التهيئة الآلهية ، لرسول بشر ، عندما يكلف بأمر غير عادى . . أمر معجزة خارقة للعادة .

فالاسراء والمعراج رحلتان الهيتان لا تكونان طفرة . . بل لابد أن يسبقهما اعداد وتأهيل .

كما أن رواد الفضاء في عصرتا التحالي – والقياس مع الفارق – يعدون اعدادا خاصا الويخضعون فيه لنواميس غير عادية ، وتمرينات خاصة وتدريبات جسمية ونفسية ، ونظم معينة . . وتهيئة وتأهيل . .

فلا عجب ان كانت هذاك في رحلة الاسراء والمعراج الى الملأ الأعلى تهيئة آلهية واعداد رباني ولا عجب ان كان هناك شـــق صدر حسى ..

وجميع الأحاديث التي وردت في حادثة شق الصدر صحيحة مقبولة الم

واذا كانت كذلك واتفق الرواة على توثيقها وقبولها فهى تبطل كل الدعاوى الكاذبة المبطلة والشهات الزائفة المغرضة التى يشيرها أعداء الاسهلام ومن دار في فلكهم ...

ولمزيد من العلم نقول: أن حادثة شق صدر النبى صلى الله عليه وسلم قد تكررت اربع مرات:

الأولى: وهو طفل صغير في أوائل العام الثالث من عمره صلى الله عليه وسلم حيث وقعت له بعد عودة مرضعته حليمة السعدية به صلى الله عليه وسلم من عند أمه بشهر ، وقد حصل ذلك في ديار بني سيعد .

الشانية: وهو صبى في ســـن العاشرة من عمره . . وكان في مكـــة المكرمة .

الثائشة: وهو في سن الأربعين عند المبعث قبل أن ينزل عليه جبريل بالقرآن الكريم .

الرابعة: وهو في سن المخمسين ليلة الاسراء والمعراج.

وقد ورد فى كل منها حديث صحيح أو أكثر . . وقد يتساءل البعض عن الحكمة فى تكرار شق الصدر . .

# ماعة كريش العدر

وتلتخيصاً لأقوال العلماء قدامى ومحدثين عن الحكمة في شق الصحدر نقول:

ان المرة الأولى: في زمن الطفولة ، كانت ، لينشب صلى الله عليه وسلم كامل الأحوال معصوما من الشيطان ومن وساوسه ونزغاته . .

وكانت الثانية : في سن البلوغ والتكليف لزيادة تطهير قلبه الشريف حتى لا يلتبس بشيء مما يعاب به من هم في هذه السن .

والثالثة: كانت عند المبعث زيادة في التكرمة ليتلقى ما يلقى اليه بقلب قوى في أكمل الأحوال من التطهير ( أنا سسنلقى عليك قولا ثقيلاً) .

والرابعة: كانت ليلة الاسراء والمعراج ، ليتأهب للمناجاة والستعدادا لما يلقى اليه في هذه الليلة الآلهية من أنواع الفتوجات الربانية التى تحتاج الى شرح الصدر ونقائه ، وقوة القلب وثباته.

وها هى ذى بعض الأحاديث والأخبار الصعصيحة الواردة عن كل مرة .

عن الرة الأولى: تقول حليمة السسمدية مرضعته صلى الله عليه وسلم: بعد مقدمنا بشسهر من مكة ، مع أخيه ورفيقه في الرضاع – وكنا في بهم (أى قطيع من الفنم) لنا خلف بيوتنا ، اذ أتانا أخوه يشستد في سسيره قائلا لى والأبيه (زوج حليمة): ذاك أخى القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض ، فأضجعاه. فشيقا بطنه ، وهما ألآن يسسوطانه (أى يحركانه) فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما متغيرا وجهه .. فالتزمته .. والتزمه أبوه .. وقلنا له: مالك يابني ؟

قال: جاءنی رجلان علیهما تیاب بیض فاضجعانی ، وشسقا بطنی فالتمسا فیه شسینا لا ادری ما هو . . فرجعنا الی خبائنا وعند رجوعنا قال لی آبوه:

ياحليمة: لقد خشيت أن يكون هــذا الغـلام قد أصيب ، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر عليه أثر ذلك ،

فاحتماناه ، وقدمنا به الى أمه التى قالت عندما راته : ما جاءك به ؟ وقد كنت حريصة عليه وعلى مكته عندك ؟ فقلت : قد قضيت مهمتى .. وأخاف الأحداث عليه ، فأديته الآن عليك كما تحيين .

قالت: ما هذا شأنك!! فأصدقيني خبرك .. ولم تدعني حتى أخبرتها ، فقالت: أو تخوفت عليه الشيطان ؟ قلت: نعم . قالت: كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل ، وأن لابني لشائنا أفلا أخبرك به ؟ قلت: بلى . قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي به قصور بصرى من أرض الشام .. ثم حملت به فوالله ما حملت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه .. ووقع حين ولادته وهو وأضمع يديه على الأرض ورافع رأسه الى الساء أن سمعت صموتا يقول: دعيه عنك وانصرفي والشدة .

وعن المرة الثانية وهو في سن العاشرة:

روی أبو هريرة رضی الله عنه أنه قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم: يا رسول الله ، ما أول ما البتدئت به من أمر النبوة ؟ قال: انی لفی صلحراء أمشی وانا ابن عشر حجج ، اذا أنا برجلین فوق رأسی يقلول أحدهما لصاحبه: أهو . . هو ؟ قال: نعم ، فأخذانی فاستقبلانی بوجوه لم أرها لخلق قط وارواح لم أرها من خلق قط . . فأقبلا الی أرها من خلق قط . . فأقبلا الی

يمنسيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدى ، لا أجد لأحدهما مسا . .

فقال أحدهما لصاحبه: اضجعه . . فأضجعاني بلا قصر . . ولا عصر (۱) .

وقال أحدهما لصاحبه: أفلق صدره . . فهوى أحدهما الى صدرى ففلقه بلا دم ولا وجع ثم قال: شق قلبه: . . ولما شق قلبى قال لصاحبه: أخرج الفل والحسد منه فأخرج شبه العلقة فنبذ به . . تم قال: أدخل الرأفة والرحمة في قلبه فأدخل شيئا كهيئة الفضة ، ثم اخرج زرورا كان معه فذره على ، ثم نقر ابهامى . . ثم قال: أغد ، واسلم ، فرجعت بها أغدو رأفة على الصغير ورحمة للكبير .

وعن الشق الثالث لصدره الشريف وردت احاديث عدة نقتطف منها ذلك الحديث الذى روته السيدة عائشة : من أن النبى صلى الله عليه وسلم نذر أن يعتكف شهرا هو وخديجة فوافق ذلك شهر رمضان ، فخرج ذات ليلة ، فسمع : السلام عليك ، ثم خرج في يوم آخر في رمضان نفسه ، فاذا بجبريل على الشمس له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب ، فهبط الى الأرض ، والقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قفاه نم نستق عن قلبه ، فاستخرجه نم استخرج منه ما شاء الله أن يستخرج ، نم غسله في طست من ماء زمرزم ، نم اعاده مكانه ، نم لأمه ، ثم ختم في ظهره حتى وجد مس الخاتم في ظهره .

<sup>(</sup>۱) وفي رواية: بلا قسر ولا همر ، والقسر = الاجهاد ، والهمر = الجلب ، والمعنى لم يثقبا ظهري ولم يكرهاني .

وعن الشق الرابع لصدره صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء والمعراج وردت أحاديث رواها الامام البخارى والامام مسلم . روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « فرج سقف بيتى وأنا بمكة فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدرى نم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وايمانا فأفرغها في صدرى ثم أطبقه ثم أخذ بيدى فعرج بى الى السماء » .

ولعل قائلاً يقول: ما اللحكمة في شق الصدر . . صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مع القيدرة على أن يمتلأ قلبه ايمانا وحكمة من غير شق ؟

أجيب عن ذلك : بأن الحكمة في ذلك هي زيادة قوة اليقين عنده ، لأنه أعطى برؤية شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من جميع المخاوف العادية ، فلذلك كان صلى الله عليه وسلم أنسجع الناس حالا ومقالا ، ولذلك وصف بقوله (ما زاغ البصر وما طفى).

وللاستزادة من اللحديث عن هذه الاحاديث التى وردت في شق الصدر وحكمتها وما ترمز اليه وابطال دعاوى المستشرقين تجاهها . . صدرت كتب حديثة لله فضلا عن المراجع والمصادر القديمة لهذه الكتب الحديثة كتاب ( دلائل النبوة ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ) للامام الاكبر الدكتور عبد الحليم محمود ، وكتاب : ( السهرة النبوية في ضوء القرآن والسهنة ) للمرحوم الدكتور محمد أبو شهبة .

وكتاب ( دلائل السيرة النبوية في بيان الآيات القرآنية ، من جدور الاصطفا الى بشائر المبعث العظيم ) لؤلفه: الاستاذ الدكتور معدمد ابراهيم الشافعي ،

## برءالطك

### وبدأت الرحلة الالهبية المباركة من ((مكة)) من البين التحرام ٠٠

وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم « البراق » وبجانبه سفير السماء جبريل عليه السلام و لبراق ( صاروخ آلهى ) ان جاز هذا التعبير ، ولعل لهذه الركبة الآلهية من اسمها نصيب يدل على سرعتها ، ( فهى براق من برق وما يستتبع ذلك من سرعة البرق ) وكتب السنة النبوية تضفها بأنها دابة بيضاء تضع حافرها عند منتهى طرفه وان كان العقل العربى ، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استبعد أن ينطلق مسافر من مكان ليلا الى مكان قصى ويعود في نفس الليلة . . وأنكر أن تختزل المسافات ويختصر الزمن ، وفال المنكرون : مسافة نقطعها في شهرين ذهابا وعودة يقطعها محمد في لحظات !!

الا أننا في عهدنا هذا . . عهد الصواريخ والطائرات التي تسبق الضوء والصوت نسخر بدورنا من هذه العقليات التي سلخرت بالبراق ، واستبعدت اختزال المسافات واختصال الزمن .

وليت منكرى الأمس كانوا معنا اليوم ليروا الآدلة الحسسية التي قدمها الزمن بطائرانه وقذائفه ومخترعاته على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ووصل الركب المحمدى الملائكي في لمحة ، بل في أقل منها الى «بيت المقدس » والتقى أمير الانبياء وخاتم المرسلين بالانبياء . وصلى بهم اماما « لقد كان الاسراء رحلة مباركة في الارض ، بين المسجد الحرام الذي بناه ابراهيم واسماعيل ، والمسجد الأقصى الذي بناه داود وسليمان ، وهما البيتان اللذان باركهما الله تعالى

وبارك ما حولهما فكانا مقر عبادة الله وتوحيده ، وكانا مهبط الوحى على رسله وأنبيائه .

وقد مر عليه الصلى الله والسلام فى رحلته الارضالة هده بالبقعة المباركة التى كلم الله فيها موسى عليه السلام ، وهى (طور سينا) فصلى بها ركعتين .. ومر بالبقعة المباركة التى ولد فيها عيسى عليه السلام ، وهى (بيت لحم) فصلى بها ركعتين ، ثم وصل الى بيت المقدس فوجد فيه ابراهيم وموسى فى حشد من الانبياء والرسل فصلى بهم جميعا ، ثم عرج به الى السماء .. فراى من آيات ربه الكبرى ما شاء الله له أن يرى (١) » .

ويروى ابن هشمام الحكمة في حادث الاسراء ، فيقول:

« وكان في مسراه وما ذكر منه ، بلاء وتمحيص ، وأمر من امر الله في قدرته وسلطانه ، فبه عبرة لأوالي الألباب ، وهدى ورحمة ، وثبات لمن آمن بالله وصدق ، وكان من أمر الله على يقين ، فأسرى به كما شاء وكيف شاء ، ليريه من آياته الكبرى ما اراده ، حتى عاين ما عالن من أمره وسلطانه العظيم ، وقدرته التي يصنع بها ما يريد » .



<sup>(</sup>١) من كتاب : صور من حياة الرسول . للاستاذ أمين دويداد .

### حاسا المعراع

وما أن انتهت زيارته صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس. . .

حتى بدأت الرحلة الثانية ، رحلة العروج الى السموات العلى . .

رحلة اللقاء بين الله ومحمد وفي كل سماء كان محمد يرى عجبا .. وصورا .. ونماذج .

ولا نكون مبالغين ولا مغالين ولا نسير في متاهات بعيدة عن الحق اذا ما حكمنا بكن ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في معراجه من صور ومشاهد انما كان ذلك شرائح وقطاعات حقيقية من الحياة البرزخية التي يعيشها ويحياها أهل البرزخ في برزخهم اراها الله أياها تكرمة له وتسلية وتسرية لتهدأ نفسه وليدوم على الجهاد والجلاد ويثبت على الدعوة مهما لاقى في سيبلها من عنت ومشقة .

ولأجل أن نؤيد متجهنا هـذا نسـوق الاحاديث الشريفة الصحيحة التى وردت فى رؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الحياة البرزخية:

أخرج مسلم عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مررت ليلة أسرى بى على موسى عليه السلام قائما يصلى في قبره ، والأنبياء أحياء في قبورهم يحيون حياة برزخية . . التقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث معهم . . وصلى بهم .

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أن أسرى بى التقيت في السماء بابراهيم فقال لى : يا محمد أقرىء أمتك منى السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء ، وأنها قيعان (١) وأن غراسها سبحان الله والحمد الله ولا اله الالالله والله أكبر .

<sup>(</sup>١) قيمان: أي: أرض مستوية .

وهن حديث أخرجه الامام مسلم فيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « . . وقد رأيتني في جماعة من الانبياء ، فاذا موسى قائم يصلى ، فاذا رجل ضرب (١) جعد كأنه من رجال شنوءة (٢) ، واذا عيسى بن مريم قائم يصلى ، أقرب الناس به شها عروة ابن مسعود الثقفى . . وأذا ابراهيم قائم يصلى ، أشبه الناس به صاحبكم هيني نفسه هي فحانت الصلاة فأممتهم . . ) .

والانبياء أحياء فى قبورهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه قبض وفيه النفخة ، وفيه الصعقة فأكثروا على من الصلاة فيه ، فأن صلاتكم معروضة على ، قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت (٣) ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : أن الله حرم على الأرض أن تأكل جسد الأنبياء .

وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على عائبا بلغته .

( وأن الله تعالى ملكا اعطاه الله أسماع الخلائق اقائم على قبرى فما من أحد يصلى على صلاة الا بلغتها ) فالانبياء أحياء في قبورهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لموسى وبرؤيته الانبياء وحديثه معهم وصلاته بهم ،

اما اللصلاة التى كانوا يصلونها . . فلم تكن فرضا ولا تكليفا وانما كانت شكرا وحمدا الله تعالى على نعمه .

ورأى ملك الموت عزرائيل ، وشاهد ضخامته .

<sup>(</sup>١) الضرب من الرجال: هو الخفيف اللحم .

<sup>(</sup>٢) شنوءة: قبيلة من قبائل العرب م

<sup>(</sup>۳) ای : بلی جسداد م

وراى ملك الدمع الذي بكي خطايا المذنبين .

ورأى ملائكة مختلفة في أحجام مختلفة وهيئات متباينة . .

وفى البرزخ شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم الكتير من المساهد البرزخية:

رأى منزل ودرجات العابدين العاملين .. ورأى دركات المخالفين المعاندين الذين خالفوا التعاليم الآلهية ، أو تهاونوا فيها ، أو تشاقلوا عنها ..

رأى أعداء الدين وما يلافونه ، وأعداء المجتمع وما يكابدونه ، ورأى النافقين . . والذين يقولون ما لا يفعلون . .

ورأى الدعاه والوعاظ « اللسانيين » الذين لم يتجاوز الايمان حناجرهم . .

ورأى عقاب المفتابين ، والزناة ، وآكلى مال اليتامى . . ورأى المخونة مضيعي الامانات وأعداء الانسانية . .

ورأى آكلى الربا الذين ماتت فيهم أحاسيس الانسائية ومشاعر الاخوة ...

وشاهد طوائف من مؤمني كل عصر ينعمون ويسعدون .

وفى مسراه صلى الله عليه وسلم شهم رائحة طيبة ، فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هده رائحة ماشهمطة بنت فرعون وأولادها (١) .

#### 

(۱) قصة ماشطة بنت فرعون يرويها الدكتور عبد الحليم محمود في كتابه (الاسراء والمعراج ) فيعول: ((أها هذه القصة فاننا نرويها على نحو غير ما عهد في الروايات، وأن كان الجوهر وأحد، لقد شم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرائحة الطيبة وسأل عنها جبريل، فأخبره أنها رائحة ماشيطة بنت فرعون وأولادها .. بينما كانت تمشيط شعر بنت فرعون أذ سقط المشيط من يدها فقالت:

وفى الحظات ، بل فى المحات ترقى محمد صلى الله عليه وسلم فى معراجه ، اختزل الزمن وقطع بحارا شهاسعة ومناطق وأودية ضياء ، وأودية ظلمة ، واخترق اللحجب من ظلمات وماء ونار وهواء الى أن التقى بالله ورأى ما يعجز اللسان عن تبيانه وما يعيا الفهم عن تصوره وادراكه (١) .

واجابة عن سؤال ، قد يبدو هنا ، مؤداه : كيف يرى حى حياة أموات ؟

نقول: ولعل الاسراء بروح محمد صلى الله عليه وسلم وبجسده في تلك الرحلة الالهية الخاصة بمحمد عليه السلام كان بمثابة انتقال من حالة مادية الى حالة روحية ، وانتقال من أجواء بشربة الى أجواء برزخية ، كما تنتقيل وتسرى دوح المتوفى من حالة الى حالة ومن أجواء الى اجواء (٢) .

===

يسم الله تعس فرعون . فقالت ابنة فرعون : أولك دب غير أبي ؟ قالت : نعم . قالت : أهاخبر أبي بذلك؟ فاتت : نعم . هاخبرته قدعاها فقال : أولك دب غيرى ؟ قالت : نعم : دبي ودبك الله . وكان للمرأة الماشيطة زوج وثلابة أولاد أصغرهم رضيع ، فأرسل اليهم ، فراود المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما فأبيا فقال : ان فاللهما فقال : احسانا منك أن فتلتنا أن تجعلنا في مكان واحد فتدفنا فيه جميعا . فقال : لك ذلك بها لك علينا من حق . وأمر ببقرة من نحاس فأحميت بزيت ثم أمر بهر فألقوا فيها واحدا واحدا حتى بلغ الرضيع وكانت أمه تحمله ولشنقتها عليه تلكأت وكادت ترجيع لموافقة فرعون فقال الصغير ( يا أمي فعي ولا تتقاعسي فأنك على الحق ) . فكان هسذا الرضيع ممن تكلموا في المهد خرقه للعادة ) .

(۲۵۱) الصفحات من ۱۷ الى .ه من كتابنا (الحياة البرزخية في ألقرآن) نشر دار الشعب .

عندسد رفالنسهى ليد وسيد ليد المسهى الله وسيد ا

تم ضعد جبريل بالرسول صلى الله عليه وسلم الى ما بعد السماء السابعة حتى وصلا مكانا به ( سلارة الكنهي ) .

وعندها رأى الرسول صلى الله عليه وسلم من المشاهد والآيات الآلهية ما لا يمكن وصفه .. ورأى جبريل تتغير هيئته فجأة .. ويظهر على حقيقته التى خلقه الله عليها .

وقال لمحمد معتذرا: الى هنا وينتهى صلعودى معك ، ولو تقدمت خطوة واحده لاحترقت ، ولكل منا مقام معلوم . . ومكان لا يتخطاه . . فتقدم أنت وتابع معراجك المبارك واصعد محاطا بنور من أنوارك .

وتقدم محمد .. وتقدم وحده للفاء ربه وتابع اختراق الحجب التى تحول دون رؤية الساتير .. الى أن وصلل الى حجاب الوحدة .. فرأى ما لا تراه الأعين ولا يحطر على قلب بشر .. لم تكن حاسة بصره الجسلمانية تتحمل هذا البريق الذى يخطف الابصار ففتح الله عينى قلب محمد ليمنحه القدرة على مشاهدة هذا الجمال اللانهائى .. ثم قربه الله من عرشمه حتى أصبحل فاب قوسين أو أدنى ). .

ولما شاهد نور ربه قال: التحيات الله والصلوات الطيبات.

فرد الله عليه : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته . وردت الملائكة : السلام علينا وعلى عباد, الله الصالحين .

وظل محمد يناجى ربه . . ويتوجه اليه بالثناء والدعاء ، وعن هذا يقول الله :

## ثُمُّ مَنَافَنَدَ لَكُ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أُوَّادُنِكَ۞ فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِمَّا أُوْحَى ۞ أُوْ ( سورة التلجم الآيات ٨ - ١٠)

عن هـ فا اللقاء وعن تلك المناجاة ، يقول الامام الدكتور عبد الحليم محمود في كتابه ( دلائل النبوة ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ) (١): « . . ولانه صلوات الله وسلامه عليه أكمل رسول ، كان من أجل ذلك - أقرب المقربين الى الله سحانه وتعالى .

لقد تخطى الأرضين والسموات العلا . . وتجاوز الكون كله ووصل الى ما لم يصل اليه جبريل نفسه ، عليه اللسلام .

لقد تجاوز رسول الله صلى الله عليه الى (قاب قوسين أو أدنى) . . لقد تجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك وتجاوز الكون كله الى سيدرة المنتهى . . الى نسيجرة النهاية ثم الى حيث لا يبلغ ملك مقرب ولا نبى مرسل : الى قاب قوسيين أو أدنى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى ـ هذا هو مقام الرسول صلوات الله وسلامه عليه .

<sup>(</sup>۱) صفحة . ٩ .

كذلك ينقل الدكتور عبد الحليم محمود عن جعفر الصادق ـ عليه الرضــا ـ قوله عند قوله تعــالى : ((فأوحى الى عبده ما أوحى)) . انه قال : لما قرب الحبيب غاية القرب ، نالته غاية الهيبة ، فلاطفه الحق سبحانه بغاية اللطف ، لأيه لا تتحمل غاية الهيبة الا بغاية اللطف ، وذلك مشـل قوله تعالى : ((فأوحى الى عبده ما أوحى )) .

أى: كان ما كان .. وجرى ما جرى .. قال الحبيب لحبيبه ما يقوله الحبيب لحبيبه ، وألطف به الطاف الحبيب بحبيبه ، وأسر اليه ما يسر الحبيب الى حبيبه ، فأخفيا ، ولم يطلعا على سرهما أحدا .

ويعقب الدكتور عبد الحليم على ذلك بقوله:

والى هذا ونحوه يشير ابن الفارض بقوله:

# ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سرى النسسيم اذا سرى

ومعظم الصوفية على هدا : فيقواون : يدنو الله عز وجل من النبى صلى الله عليه وسلم ودنوه وسيحانه على الوجه اللائق .

وقال بعضهم في قوله تعالى : (( ما زاغ البصر وما طفى )) .

أى ما زاغ بصر النبى صلى الله عليه وسلم ، وما التفت الى الجنة ومزخرفاتها ، ولا الى الجحيم وزفراتها ، بل كان شاخصا الى الحق ، وما طغى على الصراط المستقيم .

وقال أبو حفص السسهروردي : ( ما زاغ البصر ) حيث لم

يتخلف عن البصيرة ، ولم يتقاصر . . ( وما طفى ) لم يسسبق البصيرة ويتعد مقامه .

نم يختتم الدكتور عبد الحليم حديثه هذا فيقول: وما من شك في أن المشاهدة أنواع وألوان .. والمشاهدة هنا على الوجه اللائق ، أما كيفيتها فلا يعلمها الالله ورسوله (١) » .



<sup>(</sup>١) صفحة ٣٢٩ من كتابه (دلائل النبوة ومصجزات الرسول صلى الدعليه وسلم)

## رويه الله ٠٠ والمعراث

( وهنا يستشكل الأمر على بعض الناس فيقولون ، وهل لله عز وجل مكان ، حتى يعرج اليه فيه رسوله ؟ . . قد نستطيع أن نسلم بأن الاسراء به من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ممكن الأننا الآن نرى الطيارات تقطع هذه الرحلة ذهابا وايابا في بضياعات .

وقد نستطيع أن نسلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج الى السلماء ، لما نراه الآن من محاولات اللهم الحديث في الوصول الى الكواكب .

وقد نستطيع كذلك بأن نسلم بأن ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حياة البرزخ ، ومن صلور الاعمال ومن عجايب الكون حق ، لأن خبره صادق لا يقبل الشك .

ولكن كيف نستطيع أن نسلم بمثوله صلى الله عليه وسلم فى حضرة ربه ذى الجلال والاكرام عند سدرة المنتهى ؟ أليس معنى هذا أن الله \_ جل جلاله \_ مكانا ، وأنه \_ سبحانه \_ فى السماء السابعة أو فيما وراءها ؟ .

والأمر في حقيقته غير مشكل .

ولكن نحن الذين أشكلناه على أنفسنا ، الأننا أخضعناه لمدركاتنا الحسية ، وحكمنا فيه العقل الذي ليس من شأنه أن يحكم في مثل هذا الأمر . فالله \_ سبحانه وتعالى \_ ليس بعيدا عن رسوله حتى

يقطع الرسول للقائه هذه الأبعاد الشياسعة في السيموات العلى ، بل هو معه حيثما كان ، وهو أقرب اليه من حبل الوريد ، بل هو قريب من عباده جميعا يسمعهم اذا دعوا .. ويجيبهم اذا سألوا ، ويكون معهم أينما كانوا: « ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ، ولا خمسة الا هو سيادسهم ، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما كانوا » . وهو الذي يقول لرسوله:

# (( واذا سألك عبادى عنى فانى قسريب أجيب دعوة الداع اذا دعان)) .

( الآية ١٠٦ من سورة البقرة )

وقد نهى رسول الله صلى ألله عليه وسلم المؤمنين أن يبالغوا في رفع أصواتهم حين رأى جماعة منهم يجارون بالتكبير يوم (خيبر) فقال: (أربعوا على أنفسيكم: أى ارفقوا بانفسيكم ولا تبالغوا في رفع أصواتكم) فأنكم لا تدعون أصم ولا غائبا أنكم تدعون سميعا قريبا ، وهو معكم).

فلم يكن الغرض من العروح – اذن – أن يلقى محمد ربه فى مكان بعينه الما كان ذلك اليرى من ملكوت الله أن يطلع وليشهد يرى وليطلع من عجائب صنعه على ما شاء الله أن يطلع وليشهد من سعة ملك الله وجلال سلطانه وعظيم قدرته ما يزيده يقينا على يقين وايمانا على ايمان وليستشعر المنزلة الكريمة والدرجة الرفيعة التى أعدها له ربه والا فقد كان فيما يوحى اليه ربه على لسان أمينه جبريل كفاية وغناء (۱).

<sup>(</sup>۱) من كتاب ( صور من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ) لأمين دويدار صفحة ، ۱۱ / ۱۱۱ .

وفضيلة الشيخ محمد متولى الشسعراوى فى كتابه ( الأسراء والمعراج ) يجيب عن تساؤل وجه اليه ، يقول: هل اذا ذهبنا الى القول بدنو الرسول صلى الله عليه وسلم من الله أو دنو الله منه الا يوجد معنى التجسد أو التحيز ، والله سبحانه منزه عن ذلك ؟

قال: نحن قد قلنا أن الله موجود ا وأنا موجود ا فهل وجود الله كوجودي ؟ أنا أعلم الآن أنني اتحدث في حلقة في التليفزيون والتجمهور معي ، والله يعلم ذلك ، فهل علمي كعلم الله ؟!

وانا مثلا أوصف باننى حى ، والله يوصف بأنه حى ، فهل حياة الله كحياتي ؟

اذن لماذا نفسر أن دنو الله وتدليه ، أو دنو الرسول وتدليه كدنوى انا وتدليني ؟ وما دمنا قلنا (سبحان ٠٠) فاذا أوجد شيء لله مثله للبشر ، فلابد أن ننسسها الى سبحانه الى الأصل في سبحان ، فاذا كان الله قد وصف بأشياء مثل (اسستوى على العرش) ٠٠ ونحن لنا استواء أيضا على الكرسي ، فلا نقول ان استواء الله سبحانه وتعالى كاستوائى ، لأننى لم أقل أن وجوده كوجودي ، ولا علمه كعلمي ، ولا غناه كغناى ، ولا حياته كحياتي ، لماذا ؟ قالوا الأن الدنو والتدلى من صفة الأجرام ، والله منزه عن الجرمية .

فيجب أن نأخذ الفعل بالنسبة أيضا لفاعله .

وعلى فرض أن الله هو الذي دنا فتدلى ، أو أن الله ينزل الى السماء الدنيا كل ليلة ، كما في الحديث ، « فيقول : هل من تأثب فأتوب عليه ، هل من مستغفر فأغفر له » .

فلا اتصور التنزل بأنه تنزل كتنزلى ، لماذا ؟ لأننى عندى اطار عام ، وهو أنه سبحانه وتعاالى ( لبيس كمثله شيء ) .

فاذا أوجد وصف لله ، ووجد وصف مثله للبشر ، فيجب أن أقرن الوصف بالله ، لأنه ليس كوصفى ، والله منزه عن أن تكون ( ذاته كذاتى ، ، و فعله كفعلى ، وصفاته كصفاتى ) .

وفى صفحة ٦١ من كتابه ذلك ، قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ فى هذه المسالة ـ ( أى الاسراء والمعراج ) تعرض للملاث مراحل : المرحلة الأولى ـ كان بشرا وجبريل يرى ( بضم الياء ) محمدا صلى الله عليه وسلم الاشياء ، يساله الرسول ما هذا يا جبريل ؟ فيقول له : هذا كذا ... وكذا ...

لكنه لما صعد الى السمع فيفهم ، اذن فقد تحول شيء في ذاتية جبريل عنها ، ويسمع فيفهم ، اذن فقد تحول شيء في ذاتية محمد ، صلى الله عليه وسملم ، وأصبحت له ذاتية فاهمة بلا واسطة جبريل ، ورائية بلا واسطة احد .

ففى الأرض اراءة . . أما في السسماء فقد رأى بالرؤية .

ثم بعد ذلك نجد أنه بعد أن انتقل الى مرحلة يكون فيها ملائكيا كالملائكة يراهم ويتكلم معهم ويخاطبهم ويفهم . .

يأتى بعد ذلك فى منطقة أخرى بعد سدرة المنتهى ، فينتهى حد جبريل ، ثم بعد ذلك يزج برسول الله صلى الله عليه وسلم فى سبحات النور ، ولم يكن جبريل معه .

وهذا دليل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد ارتقى ارتقاء آخر ، ونقل من ملائكية لا قدرة لها على ما وراء سلدة المنتهى ، الى شيء من الممكن أن يتحمل الى ما وراء سدرة المنتهى دون مصاحبة جبريل عليه السلام ،

اذن ٤ قمحمد كان بشرافي الأرض مع جبريل ٠٠

وبعد ذلك كانت له ملائكية منع الرسل ومع جبريل في السماء.

وبعد ذلك كان له وضع آخر ارتقى به عن الملكية ، حتى أن جبريل نفسه يقول له: أذا لو تقدمت لاحترقت ــ وأنت لو تقدمت لاخترقت ...

فذاتية ـ محمد حصل فيها شيء من التفير . . التغير الذي يناسب ذلك الملأ الأعلى المجبريل بملائكيته لا يستطيع أن يخترق والا احترق . . .

أما هو فيستطيع أن يخترق ٠٠

وعلى هذا فثلاثة إشيباء حدثت لمحمد:

بشرية في الأرض معهودة بالمدد.

وبعد ذلك ملائكية في السماء ، قبل سدرة المنتهى .

ثم بعد ذلك ملائكية فوق الملائكية ، وهي التي كانت بعد سدرة المنتهي به يصير فيها « قاب قوسين أو أدنى » ، ويتعرض فيها الى خطاب الله ، والى رؤية الله ، فيها الله ، ف

(على خلاف بين العلماء في ذلك) . . .

وعن هذا الخلاف الذي ختم به فضيلة الشيخ الشعراوى حديثه الجيد الجديد يقول فضيلة الشيخ صفى الرحمن المبادكفورى بالجامعة السلفية بالهند في كتابه (الرحيق المختوم بحث في السيرة النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام) يقول في صفحة ١٥٧ (ذكر ابن إلقيم خلافا في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى ، ثم ذكر كلاما لابن تيمية بهذا الصدد .

وحاصل البحث أن الرؤية بالعين لم تنبت أصلا ، وهو قول لم يقله أحد من الصحابة . وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقا ورؤيته بالفؤاد فالأول لا ينافى الثانى ) .



## المودة إلى ما

#### وانتهى اللقاء بين الله ٠٠ ومتحمد ٠٠

وهبط رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس .. وهبط معه الأنبياء تكريما له وتعظيما ثم ركب (البراق) وقد عاد الى مكة وقد بدأ الظلام يجمع ظلاله ويخفى سواده ..

نم نشر الضياء خطوطه وأنواره وخيوطه .. وبدأت تدب الحياة معه في نواحى مكة وأرجائها .

وعن ابن عباس فيما رواه الامام أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لما كانت ليلة أسرى بى ، وأصبحت بمكة فظعت مكة أمرى . . وعرفت الناس مكذبى » .

قال: فمر عدو الله أبو جهل .. فجاء حتى جلس اليه وقال مستهزئا: هل كان من شيء ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم . قال: وما هو ؟ قال: انه أسرى بى الليلة . قال: الى أين قال: الى بيت المقدس – قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال: نعم . قال: أرأيت ان دعوت قومك تحدثهم ما حدثتنى ؟ فقال: نعم .

وفى طرقات مكة سلمار «أبو جهل المخزومى » أعدى أعداء الاسلمام وأخذ يصيح بأعلى صوته : يامعشر قريش ، اسرعوا لتسمعوا نبا عجبا ، نبا طلع به علينا محمد صباح اليوم يحدث به اصحابه ، . . وفى نبرات استهزائية تابع قوله قائلا :

س يامن صدقتم محمدا ، وآمنتم بكلامه اسسمعوا ما يقوله اليوم لتعلموا ان صاحبكم قد اصابه مس من الخبل والجنون !!

ومن شعاب مکة ، ومنازلها ، وطرقاتها تجمع الناس ، والتفوا حول ابی جهل . .

وكانوا خليطا المنهم مسلمون اواكثرهم وثنيون يتطلعون في شوق ولهفة الى ما وراء صيحات أبى جهل وتعلقت أنظار الجميع بأبى جهل الذي ســـالهم قائلا:

\_ كم تستغرق الرحلة من ديارنا الى بلاد الشسام ؟

أجابه واحد منهم: مسيرة شهرين ، شهر للدهاب وآخر للعودة .

فقال أبو جهل ـ ان كان ما اخبرنا به محمد من قبل عجبا ، فان ما أخبرنا به صحبا . قابلته منا فان ما أخبرنا به صحباح اليوم أعجب وأغرب . قابلته منا لحظات ، فسائلته :

هل هناك نبأ جديد من أنبائك التي تديعها كل وقت على قريش ؟

فأخبرنى أنه ذهب فى الليلة الماضية فى رحلة من مكة الى بيت القدس بالشسام ، ثم عاد فى لحظات الى مكة !!

وانطلقت صيحات التكذيب من أتباع أبى جهل ٠٠ وارتسمت على شفاههم ابتسامات السخرية ٠٠ وصفقوا وقالوا لن حولهم من المسلمين:

ما رايكم فيما يزعمه صاحبكم ؟ وما طلع به اليوم ؟ ولزم اصحاب محمد الصمت ، وانسبحبوا متوجهين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستطلموا منه الخبر .

وتقول كتب السيرة النبوية انه : في يوم الحديث عن الاسراء ارتد كثير ممن كان اسلم وذهب الناس الى أبى بكر وقالوا له : هل لك \_ ياأبا بكر بما يقوله صاحبك ؟ يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت المقدس ، وصلى فيه ، ورجع الى مكة ،

فقال لهم أبو بكر: انكم تكذبون عليه .

فقالوا: لا 6 ها هو ذاك يحدث الناس به.

قال أبو بكر : والله لئن كان قاله لقد صدق ، فوالله الله ليخبرنى أن الخبر يأتيه من السماء الى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدقه . فهذا أبعد مما تصحبون منه .

وتوجهوا الى حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر: يانبي الله ، احدثت هؤلاء القدوم أنك اتيت بيت المقدس هذه الليلة ؟ قال: نعم .

وقال بعض المشركين الذين كانوا قد ذهبوا الى بلاد الشام فى التجارة ورأوا بيت المقدس أكثر من مرة ، قالوا مريديين اعجاز النبى صلى الله عليه وسلم :

ــ ان كنت رأيت بيت المقدس بالأمس ، فصفه لنا ، فنحن ادرى الناس به وبما فيه .

ولكى يصفه النبى عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقاً وضع الله سبحانه امام عينيه في هذه الآونة صبورة كاملة واضحة لبيت المقدس .. رآها الرسول وحده .. وظل ينظر اليها ويصف للمجتمعين حوله وصففا دقيقا اللبيت وما فيه من نوافذ .. وأبواب .. وبناء .. وأثاث .

وكلما وصف شهدا يقول أبو بكر : صهدقت أشهد أنك رسهدول الله ...

حتى أنتهى . .

وعندئد كبر أبو بكر وصاح فى فرح : ما بعد ذلك وصف ، لقد شاهدتم بيت المقدس مرارا ، ورايتم ما فيه ، اما محمد فكلنا نعلم

انه لم يذهب قبل هذه الليلة الى بيت المقدس ومع ذلك فلن بستطيع احد منكم أن يصفه هذا الوصف الدقيق الشمام ، أو يعرفه هذا التعريف الا الرسمول الصادق الأمين . . صدقت يارسول الله . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنت ياأبا بكر الصديق .

ومن هذه اللحظة اطلق اصحاب رسول الله على أبى بكر صفة (الصديق) واسموه: (أبا بكر الصديق) لمسارعته الى تصديق محمد في هذا الوقت الذي كذبت فيه قريش محمداً وسلمين المشركون منه . . وفي هذا الوقت الذي ارتاب بعض المسلمين ضعيفو الايمان في كلام محمد . فارتدوا اللي الكفر .

أما الذين رسخت عقيدتهم وصدق إيمانهم فلم يروا في الأمر عجبا ، فهذا الوحى ينزل عليه من السماء كل يوم ، فأى فرق بين أن ينزل عليم جبريل بالوحى وبين أن يذهب به الى حيث شاء الله أن يذهب ليتلقى من الوحى ما شاء الله أن يلقى اليه ، وليرى ما شماء الله له أن يرى .



#### صلاة

(( وفي تلك اللياة (۱) ۱۰ ليلة الاسراء والمعراج فرضت الصلاة على النبي خمسة أوقات ۱

قال أنس بن مالك: فرضت على النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ الصلوات ، ليلة أسرى به خمسين ثم نقصت حتى جعلت خمسا ، ثم نودى يا محمد ، أنه لا يبدل القول للدى . . أن لك بهذه الخمس خمسين » .

خمس صلوات في العدد لهن تواب الخمسين في الأجر.

وكان المسلمون في مبدأ أمرهم يؤدون صلواتهم على هيئة أدعية وابتهالات من غير عدد محدد أو وقت متعارف عليه . . الى أن فرضت الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في حضرة القدوس الأعلى .

« ولعلها كانت هى السر العظيم الذى أفضى به الملك الجليل الى عبده ورسوله ، فأن الصلة هى الصلة الدائمة بين العبد وربه ، وهى لب العبادة وجوهرها ، وعماد الدين وركازه » .

فاذا ما توطدت هذه الصلة بين العبد وربه كان أول مظاهرها الا يذل الا له ، ولا يستعين الا به ، ولا بعمل الا ابتغاء رضوانه .

ومن هنا كانت الصلاة أول ما فرض من فرائض الاسلام ، لانها أول مظاهر التدين ، وأقوى وسائل الاتصال بين العبد وربه، فأن وقوف العبد بين مولاه خالشعا متذللا متجردا من كل معانى الحول والقوة ، يدعوه . . ويناجيه . . ويستعينه ويستهديه ،

<sup>(</sup>۱) من كتابنة ( الرسول في القرآن) ص ٣٢ وما بعدها .

موقنا أنه \_ وحده \_ مصدر النعم ، وواهب القوى ، ومالك الأمر في الدنيا والآخرة . .

ان وقوفه هذا ، على هذه الحال من الضراعة والخشوع ، ومن التجرد والشهور بالضعف ، ومن التذلل والابتهال في طلب المعونة هو لب الدين وحقيقته ، وهو سر العبادة وجوهرها ، من أجل هذا كانت الصلاة عماد الدين ، وكانت المحافظة عليها وأجبة في السفر والاقامة ، وفي الأمن والخوف ، وفي الصحة والمرض ، وكان تكرارها خمس مرات في اليوم واللبلة بدعيما لهذه الصلة ، والانسمان بطبعه ضعيف لا يستطيع وحده أن يقاوم عناصر الشر ، وهي كثيرة ، . فاذا لجأ الى ربه ووقف بين يديه حاشيعا متصرعا والأمن وتضاءلت أمامه القوى مهما عظمت ، وانهدمت له عناصر الشر مهما كترت .

وكان رسسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشستد به امر أو اصابه هم فزع الى الصلاة ، ولعل هذا هو مرمى قوله تعالى: ((واستعينوا بالصبر والصللة )) .

والصلاة اذا اقيمت مستوفية الأركان والشروط وتحقق فيها الخضوع الذي هو روح الصلاة واستحضر العبد فيها وهو مائل بين يدى خالقه عظمه بالرئه . . وقوته وقدرته . . وردد فيها آيات من كلام مولاه يستحضر معانيها ويعيش في أجوائها ويتابع مضامينها بعقله وقلبه ويقرأ بترتيل وحضور . . ويركع بخضوع ويستجد بخشوع ونأن . . كانت الصلاة القامة التي أمر بها المولى عندما قال ( وأقيمها الصلاة ) .

سئل (۱) « حاتم الأصم الصوفى » عن صلاته وكيف يقيمها ؟ فقال :

اذا حانت الصلاة أسبغت وضوئى . وأتيت الموضع الذى أريد الصلاة فيه ، فأقعد فيه حتى تجتمع جوارحى . ثم أقوم الى صلاتى . وأجعل الكعبة بين حاجبى ، والجنة على يمينى ، والنار عن يسارى ، وملك الموت من وراء ظهرى ، واظنها آخر صلاتى ، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اذا صليت فصل صلاة مودع ) . .

ثم أقوم بين الرجاء والخوف ، وأكبر بتحقيق ، وأقرأ بترتيل، واركع ركوعا بتواضع ، وأسجد سجودا بخشوع . . نم لا أدرى بعد ذلك كله أقبلت منى هذه الصلاة أم لا . . ؟ » .

هذه هى مواصفات الصلاة المقامة التى تنهى عن الفحشاء والمنكر ، والتى يجد لها المصلى أثرا فى سلوكه ووجدانه .

قال المولى (واقيموا الصلاة) وقال (واقم الصلة) فالمولى سبحانه لم يأمر بوجود صورة الصلاة ، أو بالصلاة فحسب ، ولكنه أمر باقامتها .. واقامتها لا تكون الا بتحقيق روحها وروحها الخشوع ، والخضوع ، وحضور الذهن والقلب .

واذا خلت الصلاة من كل ذلك كانت فى نظر الشرع غير مقامة ، وكانت عملا آاليا وحركات لا أثر الها فى النفس ولا فى السلوك ، ولا أجر عليها فى الآخرة ، وتلف يوم القيامة ويقذف بها فى وجه صاحبها وتقول له : ضيعك الله كما ضيعتنى .

هكذا جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال (من صلى صلاة لوقتها ، وأسبغ وضوءها وأتم ركوعها

<sup>(</sup>١) من كتابنا ( المؤمنون آيات وأحاديث ) صفحة ١٢ / ١٣ .

وسجودها وخشوعها عرجت (أى: صعدت) وهى بيضاء مسفرة تقول: حفظك الله كما حفظتنى ، ومن صلى صلاة لغير وفتها ، ولم يسبغ وضوءها – أى لم يتم وضوءها – ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها عرجت وهى سيوداء مظلمة تقول: ضيعك الله كما ضيعتنى ، حتى اذا كانت حيث تساء الله لفت كما يلف الثوب الخلق (القديم البالى) فيضرب بها وجهه) .

يقول ابن عباس : صلاة ركعتين بخشوع وتفكر خير من قيهام الليل والقلب سـاه .

والخشوع محله القلب ، اذا خشع خشعت الجوارح ، أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلى ويعبث بلحيته في الصلاة ، فقال عليه الصلاة والسلام ( لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ) كذلك قال عليه الصلاة والسلام للاعرابي الذي صلى صلاة سريعة خالية من الروح فأمره باعادتها وقال له : ( صل فانك لم تصل ) . وقال عليه الصلاة والسلام ( ليس للمرء من صلاته الا ما عقل منها ) .

وقال: (الصلاة نور) نور في القلب ونور في القبر ونور يوم القيامة (يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم)».

وعن الصلاة وأنها من ثمار الاسراء والمعراج يقول الدكتور عبد الحايم محمود في كتابه القسران والنبي (أما ثمرة الاسراء والمعراج وأما هدية الاسراء والمعراج ، وما أعظم المنح الآلهية في الاسراء والمعراج فهي : الصلاة ، ولا يتأتى لنا عجزا وقصورا أن نتحدث عن الحمد ، وعن الشكر على هذه النعمة التي انعم الله بها على الأمة الاسلامية في هذه الليلة المباركة .

فالصلة هي : الصلة به سبحانه ، وهي الكيفية ، وهي الكيفية ، وهي الطريقة ، وهي الطريقة ، وهي الوسيلة ، وهي اللحظات الجليلة التي تتم فيها الصلة وتتحقق .

أنها فترة مناجاة ، فترة انقطاع كامل ويجب أن يكون كاملات عن علم المادة ، وعالم النسهوات ، عالم الفتنة ، لتخلص النفس الى المنعم ، حتى تنعم في رحابه بساعادة الصالة به والقرب منه .

ومن أقام الصلاة فقد أقام الدين ، ومن هدمها فقد هدم الدين ، ان اقامة الصلاة ، أو اقامة الدين انما هي : اقامة الصلة بالله ، وتحقيق ذلك : هو المتل الاعلى والغاية العظمى والسعادة الكاملة التي يجرى وراءها المؤمنون ، ليحققوا بها معراجهم نحو الله تعالى .

وما من شك في أن الصللة يقبمها الانسلان ، كما أراد الله ورسوله من أنجح الوسائل في القرب من الله .

انها البراق الذي يجتاز به المؤمن في سرعة سريعة طبقات البعد عن الله سبحانه وتعالى ، ليصل اليه تعالى ، فينعم في رحابه .

هذه الزاوية ـ وغيرها من عبر الاسراء والمعراج هي التي يجب أن نتنبه اليها ، وأن نأخذ في تأملها والانسجام معها ) (١) .

<sup>(</sup>١) صفحة ٢٧٢ / ٢٧٣ من كتاب القرآن والنبي .

### The state of the s

وقد وجهت تساؤلات الى فضيلة الداعية الاستاذ الشيخ محمد متولى الشعراوى فرد عليها في حلقات أذيعت بالتليفزيون في برنامج ( نور على نور ) وسيجلن في كتابه ( أحاديت الاسراء والمعراج ) .

ونيحن بدورنا هنا نعرض \_ في ايجاز \_ رده المنطقى المدعم بالادلة والحجج الصائبة والتحايل المقنع ذي الاسلوب الميسر .

وقد قدم لحكمه فى هذه القضية قضية فرضية الصلاة ليلة المعراج ، ومسألة تردد الرسول عليه الصلاة والسلام بين ربه وموسى عليه السلام ، وما تصوره البعض ( رغم صحة حدبت البخارى ) من أن هذا قد يوحى بنوع من وصاية سيدنا موسى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حقدم تمهيدا نعرضه بايجاز وتركيز قال فيه:

ان الحق سبحانه وتعالى استهل حديثه جل وعلا عن حادث الاسراء بالكلمة القرآنية (سبحان الذى . . ومعنى سلحان التنزيه . . والارتفاع بذات الحق عن ذوات المخلوقين ، والارتفاع بفعل المحق عن مشابهته لفعل المخلوقين ، والارتفاع بصفات الحق عن مشابهتها لصفات المخلوقين ،

واذا كنا نأخذ فعل الله من هدده الزاوية ، وهى التنزيه ، فيجب أن ننسب الفعل الذي نسبه الله نفسه اليه .

وان كل فعل من الأفعال يجب أن يواخذ بقانون وقدوة فاعلة فقوة الفاعل هي التي اتصور لنا قدرته على الفعل من عدم قدرته .

والله سبحانة وتعالى نسب الاسراء الى نفسه ، ولم ينسبه الى رسوله فقال ( سبحان الذي أسرى ) أي أسرى هو بعبده .

اذن فقانون محمد، وبشرية محمد ملغاة في الفعل، وفي الحدث ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على قانون خالقه وهو الحق سبحانه وتعالى - فيجب ألا نعترض على الفعل بقانون البشرية ، بل يجب أن نرد الفعل الى قانون فاعله ، ومادام الفاعل هو الله ، فلا تحكم للزمان فيه ، ولا تحكم للمسافة فيه ، ولا تحكم لشيء من ذلك حسب قانون البشر ومحمد صلى الله عليه وسلم كان محمولا على قانون الحق أو مصاحبا .

واعطى مثلا تقريبا لذلك فقال: اننى اذا قلت: لقد صعدت انا وابنى الرضيع قمة جبل هيمالالا من فلا يمكن لعاقل أن يقول: « وكيف يصعد البنك الرضيع قمة جبل هيمالايا ، لأننى لم أقل ، صعد ابنى الرضيع ، وانما قلت صعدت أنا بابنى الرضيع اذن ، فالقانون قانونى من لا قاتلون ولدى .

كذلك \_ والله المشل الأعلى \_ الله أسرى بعبده ، اذن فقانون محمد صلى الله عليه وسلم ، وبشريته وارتباطه بالزمن والمسافة لا دخل له فى شيء من ذلك .

وأضاف فضيلة الشيخ الشعراوى:

ان الاسراء جاء آية أرضية ، ومعنى آية أرضية أن البشر يعلمون بيت المقدس ، ويعلمون البيت الحرام ، ومنهم من ذهب الى بيت المقدس ، ومنهم من يعرف الطريق اليه .

والمولى سبحانه وتعالى ترك للداليل العقلى ما يمكن أن يكون مؤيدا أوجهة نظر الرسول فيما قال ، فاذا قالوا (صف المسجد) وصفه كما رآه الناس ، واتهم بطلبهم وصف المسجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل منهم على أنهم يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير المسجد ، فلو كانوا يشكون ، في أنه راى من قبل ما سألوه وصفه .

اذن فهم مقتنعون جميعاً بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذهب الى المسجد الأقصى ومع ذلك استوصفوه.

اذن فالاسراء آية أرضية أمكن أن يقام عليها الدليل .

واذا أمكن اقامة الدلبل المادى المرئى بواسطة البشر عليها فهمت العقول أولا أن المسافة قد اختصرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وان قانون الزمن قد ألغى عنده ، اذن فقد خرق له الناموس . . فاذا عرفنا أن الناموس خرق له فى أمر عادى نعلمه ونستدل عليه بعقولنا فاذا حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن قانون السماء قد خرق له فالخترقه فلا مجال الالتصديق .

وتكون أذن آية الاسراء ايناسا لعملية الايمان بالمعراج .

فالله الذى خرق القانون لمحمد فى المسافة والزمن خرق له القانون فى المعراج للسموات السبع . كذلك يقول الامام المفسر الملهم الشيخ الشعراوى أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم فى حادث الاسراء والمعراج تعرض لثلاث مرااحل:

الرحلة الاولى ، كان بشرا وكان جبريل يرى محمدا الاشياء ومحمد يقول: ما هذا يا جبرايل ، فيقول له: هذا كذا . . وهذا كذا . . ولكنه لما صعد الى السماء كان يرى المرائى فلا يستفهم من جبريل عنها ، ويسمع فيفهم اذن فقد تحول شيء في ذاتية محمد ، واصبحت ذاتبة فاهمة بلا واسطة جبريل ، ورائية بلا واسطة أحد ، ففي الارض « اراءة » أما في السماء فقد رأى بالرؤية .

ثم بعد ذلك نجد أنه صلى الله عليم وسلم بعد ان انتقل الى مرحلة يكون فيها ملائكيا كاللائكة يراهم ويتكلم معهم ويخاطبهم ويفهم .

یاتی بعاد ذلک فی منطقة آخری بعد سدرة المنتهی افینتهی حدد حبرایل .

ثم بعد ذلك يزج فى سبحات النور والم يكن جبريل معه وهذا دليل على ان محمدا عليه الصلاة والسلام قد ارتقى ارتقاء آخر . ونقل من ملائكية لا قدرة لها على ما وراء سلدة المنتهى الى شىء من المكن أن يتحمل الى ما وراء سلدة المنتهى دون مصاحبة جبريل .

اذن فحمد كان بشرا في الارض مع جبريل ، وبعد ذلك كانت له ملائكية مع الرسل ومع جبريل في السماء وبعد ذلك كان له وضع آخر ارتقى به عن الملكية ، حتى أن جبريل نفسه يقول له: أنا لو تقدمت لاحترقت وأنت لو تقدمت لاخترقت فذاتية محمد حصل فيها شيء من التغيير الذي يناسب ذلك الملأ الأعلى .

وقد تحدث عن مسألة: الصلاة . . وما أثير حولها ، فقال : و . . هؤلاء الذين يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء اماما في بيت المقدس قبل أن يعرج فكيف ذلك ، والصلاة قد فرضت بعد العروج ؟

فنقول لهم: نعم فرضت الصلاة بعد العروج بشكلها الاسلامي، النهائي .

لأن الصلاة موجودة مع كل رسول ، وعند اتباع كل رسول مصداقا لقول الله تعالى لابراهيم .

#### ( وطهر بينى للطائفين والقائمين والركع السيجود ) .

الذن فهناك ركوع . . وهنساك سيجود من يوم أن خلق الله الرسالة ومن يوم أن خلق الله التكاليف وفي سورة مريم \_ أيضا \_

(( يامريم اقنتي لربك واسبجدي واركعي مع الراكعين )) .

وفى آية أخرى: ((ربنا أنى أسسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة) فكان فيه صلاة ، لكن لا كالصلاة الاسسلامية!!

فالصلاة الاسلامية خاصيتها أنها جمعت ميزات كل صلوات الرسيل .

فصلوات الرسل كانت في بعض الأزمنة غدوة وعشية : اى ركعتين في أول النهار ، وركعتين آخر النهار ، . شكل خاص في الركوع وشكل خاص في السجود ، . وهكذا فلما جاءت صلاة الاسلام أخذت كل ميزات الصلاة ،

ولم يأخذ رسول من الرسسل العدد الذى فرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذلك التوزيع الزمنى: أى خمسة اوقات في اليوم والليلة ولذا نجد أن سيدنا موسى استكثر هذا .

اذن كانت هناك صلاة . . والكن الصلاة التي فرضت هي الصلاة الجامعة لكل مزايا الصلوات المتقدمة عند الرسل السابقين

وخاصة أنه لم توجد صلاة عندهم اسمها « صلاة العشاء » التى جاءت فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم .

كذلك يقول الشيخ الشعراوى : ان الصلاة هى النسحنة التى تشحن المؤمن ليقبل على أوامر ربه بجد واجتهاد ولأن هذه النسحنة هى الأساس الذى سيحرك هذا الموتور الانسانى ، كانت بالنسبة للفرضية تختلف عن كل الأحكام بأن فرضت من الله مباشرة .

ولم يشا الله في مقام قرب محملا منه الا أن يرده بما يقرب المؤمنين برسول الله ، فكانت الصلاة : هدية القرب للقرب .

والمعراج كان تكريما لرسول الله لأنه كان قربا من الله سبحانه وتعالى . . لم يستأنر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده بالتكريم مع أنه يحب أمته . لا ، لابد أن يرجعه الله بتحفة وهدية الى من يؤمن به لتكون وسيلة الى انقرب أيضا ، وللذلك يقول الحق ( فاسجد واقترب) .

فكأن السجود الذى هو أظهر مظاهر الخضوع فى الصلاة هو الذى بقرب الانسان الى الله ، القرب الذى اقتربه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه ، فكأن الله سبحانه وتعالى حيا محمدا صلى الله عليه وسلم حين قربه منه فى الملأ الأعلى بأن حمله هدية ، وحمله تحفة يحملها الى المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم ، لتكون لهم حظا فى القرب من الله ، كما كان لرسوله صلوات الله وسلامه عليه حظه فى القرب منه جل وعلا .

لمُ حَصَّ لَاللَّهُ اللَّهُ ال ومُحَوَّ الكَافِينَ ومُحَوَّ الكَافِينَ الاسراء معجزة وتكريم . . واختبار وتمحيص (ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) . . الاسراء معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتحدث عنها الأجيال الومنة بها . . تجلى لهم عوالم وأفلاك ومشاهد عزت على العقل واستحالت على الادراك الاسراء تسلية وتسرية وتكريم للرسول في الملأ الأعلى . .

وهو اختبار وتمحيص يظهر من بقى على ايمانه واستقر على يقينه كما هو فتنة للكافر ومحق له .

وسيظل أمر الاسراء والمعراج بهذه المثابة وتلك الصفات والخصائص الى أن برث الله الارض ومن عليها .

سيظل أمره كذلك مادام هناك مؤمنون يؤمنون فى حق وعمق ويقين وتصديق وصدق وتسلبم بكل أيات الاسراء وخوارق المراج وبكل ما رواه عنهما الصادق الأمين عليه أفضل الصلة وأذكى التسليم .

وسيظل الأمر كذلك مادام هناك كافرون جاحدون ينكرون أحداثه جملة وتفصيلا

یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون .

سيظل الأمر كذلك مادام هنساك من يقول في شسان الاسراء

والمعراج ، كما جاء في بحث قال فيه صاحبه (١) ( باللحرف الواحد ) قال : « والاسراء حقيقة نص عليها القرآن الكريم نصا صريحا بقوله ، جل شانه :

# ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المستجد الحرام إلى المستجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا) .

والمعراج حقيقة أيضا . ولكن ليس في القرآن نص صريح به . وانما وردت عنه بضع أيات قرآنية من سورة « النجم » ذات تفاسير متعددة ، ومتضاربة في نفس الوقت لا يطمئن اليها العقل . والاستناد في رحلة المعرااج الى أحاديث منسوبة الى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرتاح لها الباحث ، لأن النشاط الاسرائيلي كان يتسلل الى العقيدة الاسلامية في ذلك الوقت من خلال تفاسير القرآن الكريم ، واحاديث الرسسول عليه الصلاة والسسلم) .

ان أعداء السنة النبوية الذين يقولون نؤمن بما جاء فى القرآن وحده ، وبما تحدث عنه وبما نص عليه . . ويغفلون أو يتغافلون ويجهلون أو يتجاهلون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها المصلد الثانى للتشريع بعد كتاب الله جل وعلا ، وأنها كاشفة وموضحة ومبينة للقرآن الكريم وأن حاجة القرآن الى السنة كحاجة السنة الى القرآن ، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم الا ينطق عن المهوى أن هو الاوحى يوحى ) ( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) .

<sup>(</sup>۱) الصفحة الاولى من مبحث عنوانه ( التفسسير الفراتلي العجز ارحكة الاسراء والمعراج ، لصاحبه ( مصطفى الكيك » مفتش أول سابق بوزارة التعليم .

ويقول الامام عبد الحليم محمود في كتابه (الاسراء والمعراج) ص ١٣٠ عندما تحدث عن التصديق والايمان المطلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وموقف ابني بكر رضى الله عندما صدق بالاسراء والمعراج بمجرد اخباره عنه قال ـ رحمه الله ـ ( . . هذا الايمان المطلق بالرسول صلى الله عليه وسلم هـ و الذي جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يطلق على ابني بكر رضوان الله عليه : (الصديق) .

و « الصديقية » مرتبة من مراتب ، لا ينالها الا من جاهد نفسه جهادا تخطى به ابمان العامة ، وسما في ايمانه درجة ، الى أن أصبح قائما بالله متجها اليه ، عاملا على مرضاته في جميع ما يأتي وما يدع .

والامة الاسلامية بأكملها ، مطلوب منها ، بالنسبة الى أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون على غرار الصديق رضوان الله تعالى عليه ، تلقى بقيادها الى أخباره ، وتسلم نفسها الى أنبائه ، مصدقة تصديقا كاملا : تصديقا يحملها على العمل بما جاء به ، وعلى الانتهاء عن كل ما نهى عنه ، تصديقا ايجابيا يحقق للامة الاسلامية المجد الذى ترجوه تصديقا ينفى عن وجودها هؤلاء الذين انحرفوا مع المنحرفين ، واستجابوا لنداء اعداء الاسلام فأخدوا يشككون الناس فى أقوال الرسول صلوات الله وسلمه عليه ، فى الحاديثة وفى سسننه ، المستشرقين أنهم من المجددين !! وما هم فى الواقع الا أبواق من أبواق المستشرقين ، المبشرين .

ان هذه الاقلام التي تشكك في السنة ، وفي الاحاديث النبوية ليست الا اقلاما مقلدة لا تحمل طابع الاصالة ، ولا طابع التجديد

وانما تحمل طابع التقليد ، وطابع الفشسل والتردد الذي يتنافى مع الايمان ، ويتنافى مع الصديقية » .

والاسراء والمعراج فتنة واختبار يقول عن ذلك الدكتور عبد الحليم محمود في كتابه (القرآن والنبي ) ص ٢٧٠ « لقد كفر عند سماع النبأ من كفر بعد اسلامه .. وارتد من ارتد بعد ايمانه وما كان هؤلاء لو بقوا الا عاملا من عوامل الضدعف أكثر من أن يكونوا عاملا من عوامل القوة .

ان هـ وُلاء المكيين الذين آمنوا ، وصبروا على الحـوادث القاسية : على التعـذيب ، وعلى الآلام ، وعلى الفتنة في جميع مظاهرها ، ان هـ وُلاء المكيين الذين صبروا ، . وصابروا ، . وتخلطت أنفسهم من جميع النزعات المادية ، ومن جميع الأهواء ، فأصبحت خالصة لله وحده .

ان هؤلاء المكيين الذين كان فى تقدير الله سبحانه وتعالى أن تقوم عليهم الدولة فى نساتها والذين من أجل ذلك « يجب أن يكونوا مهيئين لأن يصمدوا لكل ما يمكن أن يعترضهم من عقباته ، نقول: ان هؤلاء المكيين يجب أن يصفوا تصفية تامة كاملة » .

## وهناك أقوال ٥٠ وأقاويل

قالوا: ورد فی صحیح البخاری جه ه صفحة ۱۹۷۸ طبعة سنة ۱۳۷۸ هجریة ما نصه:

«ثم فرضت على . أى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات خمسين صلاة كل يوم . . فرجعت فمرت على موسى فقال: بم أمرت ؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بخمسين صلاة كل يوم . قال: ان أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم والله قد جربت الناس قباك وعالجت بنى أسرائيل أشد المعالجة ، فارجع الى ربك فاسأله التخفيف لأمتك .

فرجعت: فوضع عنى عشرا . . فرجعت الى موسى ، فقال مثله ، فرجعت الى موسى فقال مثله ، فرجعت الى موسى فقال مثله ، فرجعت فوضع عنى عشرا ، فرجعت فقال مثله : فرجعت فوضع عنى عشرا ، فرجعت فقال مثله : فرجعت فوضع عنى عشرا ؟

ثم قالوا معقبين على هذا الحديث النبوى الشريف الذى رواه البخارى في صحيحة قالوا:

« نلاحظ معا أن عدد العشرات التى وضعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب ما ورد بالبخارى أربع ، بأربعين فرضا ، من خمسين ويكون باقى التكليف من الخمسين عشر صلوات وليس خمسا ، كما هو واقع الحال الآن .

ثم قالوا: ان الذي يتأمل هذا الحديث يجد أنه يكشف عن طريقة في التكليف بالفريضة لم يعرفها الاسلام ، فقد كان التكليف

يفرض على المسلمين بآيات قرآنية يوحى بهنا الى الرسول صلى الله عليه وسلم . . أما هذه الصلوات التى جاءت باتصال مباشر بالله سبحانه وتعالى فظاهرة تلفت النظر .

ثم عقبوا على هذا قائلين : واذن فهذا الحديث المنسوب الى الرسول صلى الله عليه وسلم : من أنه تلقى مباشرة عن الله حجل وعلا حفى معراجه اليه فريضة الصلة على النحو الذى جاء به دون أن يوحى اليه قرآنا ، لا يتفق مع الأسلوب الذى نزلت به الفرائض جميعا .

كما أن الطريقة التى رسمها الحديث لتحديد الفريضة لم تكن طريقة حاسمة كما هو الحال في أحكام الفرائض الأخرى .

تم حكموا على هذا الحديث بأنه حديث موضوع!!

واستدلوا على ما ذهبوا اليه من أن هـذا الحـديث مكذوب وموضوع بقولهم: وقد كشف واضع الحديث نفسه حين لجأ الى اسلوب غريب على التسريع الاسلامى ، أسلوب أنسبه بالأسلوب التجارى المبنى على المسـاومة ، وهو ما يمارسه اليهود من الأساليب في معاملاتهم .

ثم قالوا: ومما يلفت النظر: ما ورد في هذا الحديث أن موسى عليه السلام طلب الى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن ( يرجع الى ربه ) ، ليسلم اله التخفيف عن امته كأنما كان لربه مكان يرجع اليه الرسول فيه ليسلم له هذا التخفيف .. وهو تجسيد ، ومكانية « للآله يأباه الاسلام » ولا يؤمن به ، لأن الاسلام نشما على التجريد وعلى أن الله سبحانه ليس كمثله شيء .. أما الذين تستوعب عقيدتهم تجسيد الآله ومكانيته فهم اليهود ، لأنهم يعرفون آلههم على صورة بشرية ..

#### وأضافوا بعد ذلك قولهم :

ان الصلوت الخمس ، وفريضة الوضوء ، أوحى بهما الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة بعد أكثر من نلاث عشرة سنة من بداية الدعوة وحيا قرآنيا ، ثم قالوا:

والثابت أيضا أنها فرضت على المسلمين بمكة منذ بداية الدعوة وقبل أن يصل العجكم بها وبأوقاتها بالمدينة: كقوله تعالى من سورة الأعلى المكية الآيتين الشريفتين: ١٥ : « قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى » .

ومن سورة الكوئر الكية ج ٣ بالآية الشريفة « فصل لربك وانحر » .

ومن سيسورة الأنعام المكية الآية ٧٧ « وأن أفيموا الصسلاة وانقوه » . .:

ومن سورة طه المكية آية ١٣٢ « وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها » .

#### وخدموا اتجاهاتهم هذه بقولهم :

وورد في السيرة النبوية لابن هشام: أنه لما فرضت الصلاة على هذا النحو اللكي جاء جبريل الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة .. وعلمه الوضوء .. وصلى به الصلوات الخمس يومين متتاليين ، بأوقاتها وعدد ركعاتها وسيجداتها ، وما يسر منها وما يعلن .. ابتداء من التكبير بالله جل شائه الى التسليم .. (كما جاء في سيرة ابن هشام الجزء الأول) .

ثم قالوا:

وغير خاف أن أداء فريضتى الوضوء والصلاة بمكة منذ بداية الدعوة ، وقبل رحلة الاسراء بأكثر من اثنى عشر عاما سبق نزول الآيات الشريفة التى فرض بها الوضوء ، وفرضت بها الصلوات الخمس بالدينة .

وهذا السبق من خصائص القرآن الكريم ، على ما يقول به الامام جلال الدين السيوطى حيث يسبق الحكم أحيانا النزول ، أو يسبق النزول الحكم ،

( راجع الاتفاق في علوم القرآان جر اص ٣٧) .

وليس هذا كل ما وجه الى معجزة الاسراء والمعراج من آاراء وأقوال ومزاعم وأقاويل وأحاديث كواذب . .

بل هناك كتير مما فاضت به بعض كتب التاريخ وبعض مانشر من أبحاث ومقالات في بعض الصحف ، وما أذيع في وسائل الاعلام.

ولا عجب بعد ، أن قال البعض: « لعل الناس لم يختلفوا فى شيء قط كما اختلفوا فى شأن الاسراء والمعراج ، ولم يتجادلوا فى شيء قط كما تجادلوا فى أمرهما ، فمن الناس من صلت بهما جميعاً . . ومن الناس من كذب بهما جميعاً . .

ومنهم من صدق بالاسراء وكذب بالمعراج ٠٠

ومنهم من قال أن الاسراء كان بالروح والجسد معا ٠٠

ومنهم من قال انه كان بالروح دون الجسسد. ٠٠

ومنهم من قال انه كان في اليقظة ، ومنهم من قال بأنه كان في المنهم من قال بأنه كان في المنام . . .

وهكذا لم يزل الناس منذ هذا الحادث العظيم يختلفون فيه ، ولايزال كل فريق يحاول أن يؤيد رأيه بكل ما يبدو له من الحجج ، وما يرجح عنده من البراهين . وصلحق الله العظيم اذ يقول : « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنة للناس » .



## 

٠٠٠ ومفى ركب الحيساة ٠٠٠

وانقضت القرون والأعوام ..

وتقدم البحث العلمي ٠٠

وسار موكب الاختراءات يتحث الخطى . .

كل يوم كشف جديد ٠٠

الى أن جاء عصر الطائرات والنفاثات ، والصواريخ ،

والذرة ، فالغيت السافات ٠٠. وقرب كل بعيد ٠٠

وفكر الإنسان في غزو الفضاء ووصل الى القمر ..

وأصبح ما كان بالأمس خيالا حقيقة واقعسة .

وأصبح ما كأن العقل ينفى وجوده ، أو يستبعد حصوله واقعا ملموسسا ٠٠

واصبح الذين استبعدوا حدوث الاسراء قديما لا مكان لهم اليوم ٠٠

وهكذا أيدت المختسرعات والكتشسفات معجسزات الاسسسلام ٠٠

وأثبتت الأيام صدق من أسرى به متحمد عليه الصسلاة والسسلام ٠٠

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ٠٠

## فررس

|     |       |       |       |        |            |       |       |       |           |          | : قمه   |    |
|-----|-------|-------|-------|--------|------------|-------|-------|-------|-----------|----------|---------|----|
| Λ   |       | • • • |       | هراج   | e ell      | لسرا  | ے ال  | مهدد  | - Comment | وأعاص    | أتراث   |    |
| ١.  |       | • • • | • • • | • • •  | • • •      |       | • • • | • • • | • • •     | نمات     | شـــا   |    |
| 17  | •••   | •     |       |        | • • •      | • • • | •••   |       | اليب      | م وأكاد  | مسزاعه  |    |
| 17  |       |       | • • • |        | •••        | • • • | •     | ادي   | قتصا      | ار الا   | الحصب   | ,  |
| 1٨  | • • • |       | ,     | • •    | • • •      |       |       | • • • | • •       | حزن      | عام ال  |    |
| ۲.  |       |       | • • • | • • •  | •          |       | • • • |       |           | _ائف     | في الط  |    |
|     |       |       |       |        |            |       |       |       |           |          | قبيل با |    |
|     |       |       |       |        |            |       |       |       |           |          | حكمة    |    |
| 44  |       | • • • | • • • |        |            |       |       |       |           | حلة      | بدء الر |    |
| ٣٤  |       |       |       | • •    | • •        | • • • |       | • • • | راج       | [        | رحلة ا  |    |
|     | الله  | سالي  | ل ص   | losen? | الله و     | د برن | لقا   | نهي ( | ill ö     | <u> </u> | عناب س. |    |
| ξ.  |       | • • • | • • • | • -    | •••        | • • • |       |       | ••        | ( pohow  | عليه و  |    |
|     |       |       |       |        |            |       |       |       |           |          | رؤية ا  |    |
| ٥.  |       |       | • • • |        | • • •      | •••   |       | • • • | کــة      | التي م   | العودة  |    |
| ۵ ξ | •••   | -11   | • • • |        |            |       |       | • •   | ** * * *  | • • •    | صــلاة  |    |
| ٥٩  | •••   | , * • |       |        |            |       |       |       | •••       | لات      | تسساؤ   |    |
| 77  | • • • |       |       | فرين   | <b>IZI</b> | بمحق  | يا و  | آهنو  | الذين     | वोंग ,   | لبمعصر  | •• |
| ٧.  | •••   | • • • | • • • |        | •••        |       | و يل  | وأقا  | •,•       | أقوال    | وهناك   |    |
|     |       |       |       |        |            |       |       |       |           |          | وأخيرا  |    |

### مختسارات من مطبسوعات الشعب

| Manuel Ma | مجال من مكة  العبقريات الاسلاميه العبقريات الاسلاميه البنب بنت محمد وقصص أخرى عبد السميع المصرى محمد صلى الله عليه وسلم (أريح من سيرته وقبس من شريعته) محمد محمد الدمان أبناء الرسول في كربلاء خالد محمد خالد محمد محرر العبيد السوكت التونى المحامى حكايات السلامية | العالم الاسلامی العالم الاسلامی عبد الواسع عبد الواسع قضیة الحرمین الشریفین ملامح دینیة ملامح دینیة اعداد: کریمة زکی مبارك دسائل الامام الحسن دسائل الامام الحسن ازینب حسن عبد القادر النبیاء فی القرآن الکریم محمد نبی البر المختسار من سسیرة ابن هشهام) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | □ شوکت التونی المحامی  حکایات اسلامیة  □ سنیة قراعة  دلائل النبوة ومعجزات  الرسول صلی الله علیه وسلم  □ د عبد الحلیم محمود  □ المسجد النبوی الشریف  ومزارات أهل البیت  □ اسماعیل أحمد اسماعیل  □ النبوی حبر سراح                                                     | (المختسسان من سيسمة                                                                                                                                                                                                                                       |

□ رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩١/٢٧٥٣ م



الاسراء والمعسراج رحلتان آلهيتان تحدثت بعض الكتب عن بعض أحسداثهما بحديث اختلط فيه الحق بالدسوس من الأحاديث الكواذب •

ويسر دار الشهب أن تخرج كتابها هذا عن الأسراء والعراج في ثوب سداه الحق والحمته الصدق ، يعتمد على آيات الحق جل وعلا ، وما صحح من أحاديث متواترة عن صاحب معجزة الاسراء والمعراج عليه الصلاة والسلام .

وذلك الثوب نسسجته يد صسناع يد الكاتب الاسلامي الأستاذ الدكتور متحمود بن الشريف .

ودار الشعب اذ تقدم الكتاب بهذه الصورة للقراء في العالم الاسلامي تسلامي الله أن يتم به النفع وأن تعم به الفائدة انه نعم المولى ونعم النصير .